ان احسنَ مَا نِشْنَفُ بِهِ المسامعُ ﴿ وَاذَيْنُ مَا تَشْرَفُ بِهِ الْمُكَّا حمد من من عليناً بالانبيآءِ والرســل \* ولعاما جهمًا لِي القَـوُم السبل \* و فَصُ عَلَيْنَا مِنَ آخَبَاهِمْ \* و أَمْرِنَا با فتفار آثارهم \* و جدل فصصهم عجره ألم و\_ الخاما... و تبصرةً لمن رفع عنهمُ الحجابُيُّ ﴿ وَجِعَلَ غَالَبُ ا - لَهُمْ خَارِفَهُ ۖ للعاد. • لتَشْهَدُ بصدقهُم اكبرشهاد. • فعَلَق آدمُ من لترابِ وعلم َجْيَعُ الأَسْمَا \* وجعلة أولَ النوعِ البشرى الدي نواشزُفُّ من سابُّه الانواع وأسمى \* وامرِّ الملائكة كان يُسجِدوُ به سحور تعليم اعلاما بماله يتنش الفضل والمزيه به فسجد لانكه كامم : اجهونُ الا أبليسُ فانهُ آبي \* فطردُ من رحمةِ ملاهُ و صسار له إ في الحسران اعظم نبا \* و اسكن الله آدم وزوية أحوآه في الجمهُ واعظم الهما بالحديجيع نعيمها النه \* الاشجر واحداثهاهما عنما فنسبَى آدم فا كل هو كو حوآه منماً \* فاهمطا على هــده الدار

دُارِ النصــب والاكــدارٌ \* فنات آدمُ من زلتم فقيلُ الله ﴿ نُو بَنَّهُ \* وقَرْبَهُ البه و رفعَ رتبنهٔ \* و اظهر. منَّهُ عددًا وافرًا •ن ا الاولاد" \* ارساه الهم المديهم سبيلَ الرُشاد \* ووعده أن يعيده بعد حين الى الجنة موطنه الأكول ه خاطدا فيها يافحنتنل عنها ولا يحدول \* وكدلكُ جبَّعُ دريتهِ وا بنا لهُ \* بمن شَّعُ هدَّى أَلْدِيا ۖ لهُ واخْبَر بْنِهِ بِأَنَالاَنْدِأُوْ الْبَهِمْ تَتَرَى \* وَحَثْمٌ عَلَى انْلَاكِتِيدُوا عَنْ سَنْهِمْ \* فَتَرَا \* ثُمُ جَاءَهُ الاجلُ المَقْضَىٰ عليه ِوعلَىٰ اولاده \* فَقَارَ مَنْ رضوانِ مولاه نُمِرادهُ ﴿ ثُمَّ ارسُلُ اللَّهُ ا در يَسُ إِحْد حِينُ \* فَاتَّحِيُّ إِ هادرس من امر الدين \* والسينت الله والعنون الجه النافع \* عَلَمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمَالِ والصَّاءَ ا رفعة الله تعلي الح العام \* ثم ارسل الله نوحا من بعده \* وبحراً المصلال قد طَخَرُ في منه فدُما قومه الى المدى ليلا و مُهارًا فأ يزدهم دعاؤه الانتمارياني الغي واصرارا \* و نو عوا له انواع ال الاذي أصر ادا ؛ قدعا عليم فيسارل دس لاذر على الادس ا من الكافرينَ دُيَّارِ مَا يَجْهُوبُ فِيونَ الْهُوارُ الْهُارُا \* وَالْفَجْرُهُ ۗ أَا عيونُ الارضِ انْفَجَازَ فَعَصِيْلٌ عَلَوْفَانٌ عُمَّ الفرقُ اهِلُ الشَّرُكُ [ و دخــلُ نُوخٌ و من آ عن معمني ألسفيته من قبل ذلك فنجوا من الهلك \* واستقراق المصنة على البودي من ارض العراق . فَغُرِجُ اهَامِهُمُا وَامْغَقَى جَهَامِ النَّا حَبَهُ لِلسُّكَنِّي وَالْارْتَفَاقَ. ﴿ وَأَيُّ بعقت منهم غير سام محم و بافت ابنا ، نوج عليه السلام و ولذاله ينا لَ لَهُ آيدُ الْفَاوِلِينَاءِ مَن وَالْمَ بِعَلَ ذِلْكِهِ آلِهِ مِن الْآنَامُ \* مُعْمَ

ارسلَ اللهُ هُودًا الى عادِ سكانِ الاحقاف من ارضِ ألى فدعاهمُ إلى الله تعالى وداممُ على أحسن سَنْ \* فَاعْتَزُوا بُسْــوكـتهم واغترُوا يفونهم \* فاوعدهم بالهلاك ان اصرُوا ﴿ إِي الصَّفُوا له سمعا \* فأرسلُ اللهُ علمهُ و بحًا صمرصمرًا فاصحوا بما صرعي \* ثمَّ ارسلُ الله صالحاً الى عُودَ سكان الحُمِّر \* فدعاهمْ الى ما يجعلُ ينهمُ \* وبينَ العذابِ اعظرُ كِيرُ \* فطلبُوا منهُ آيهُ فاطم لمة باقة من عَز \* فأصروا على صلالهم واتبعث اسقاهم النَّاقَةِ وَهُمَّرُ \* فَاحْدَرْمِ صِحدُ الْجَدْثُ الْفاسِمِ ، وجماتهم صرى ولَم يَجَدَهُمُ بِيوْمُهُمُ الْحَجْرِيةُ مُعما ، ثم ارسالُ اللهُ ابراهيمُ عليهِ اِلسَّلَامُ فِي ارضِ العراقُ \* والضاعةِ الكَفْرُ والضَّلَالُ مِنَا أَعْظُمُ نَفُ افَّ \* فَنْهَا هُرُّ عَنْ عَبَادَةً ۚ الْأُونَانَ \* وَدَعَا هُمُّ الَّيْ عَبَاءَةٍ مَن تَمْزُهُ ان يَكُونَ له ثَانُ \* وحاج قومهُ فاقامُ عامِمُ الْمُحْدُهُ \* واوصحُ ابهُ الْحَيْخَةِ \* فَلَمَا عِجِرُوا عِن إِنَّا مِنْ البِرِهانِ عَرُوا الِّي الْفَادِ النَّبُرانُ غِالْهُو، فَيْمَا وَهُيَ تَصْطَرُمُ اصْعَارِاهَا \* تعادَثُ عَلَيْهُ بُرَدًا وَسَلَّاهَا \* ثُمَّةٌ رها برُ هو و ابن ُ اخبهِ لوضٍ الى ديارِ الشَّسَامُ \* فاصبحتْ بهِ خيرُ مُستَقَرُ وَمَقَامُ \* وَارْسُلُ اللَّهُ لُوطًّا الى اهل سَــُدُوم مُنْهَا \* فَاقَامُ مُدةً رَجُرٌ مِن 'اكفر و الفواحشُ التي لم يسبقُوا بُهَا و بنهيُ \* فلمُ بِرْدَهُمْ وَعَنْلُمُ الاَمَّادُكَّا فِي الفَّسِقِ ﴾ وغُلُواً فِي الكَوْرِ وَعَصِيانَ الحَقِّ فَمَلَكُ اللَّهُ كُسِيدِيمٌ وَقُرَاهَا الْجُسَ عِنْ فَيْهَا مِنْ الْفِجَارُ ﴿ وَصِيارَ حديثهم عَبْرُهُ لَاوْلُ الادْ كَازُ ﴿ وَوَهُبُ اللَّهُ لَا رِاهْمُ عِلَمُ الْكُسْبِرِ ا اسماع لي واسمحاق \* وجوامهما نيدين لامنين عظيمتين علا اعدادهما

الآ ماقُ \* قَارِسُــلُ اسماعيلَ ا بي قيائلِ ا ليمن والعمالقة \* فاوضيحُ لهم شرائع الحقي وطرائقة «واهانَ والدُّ في يُنا و الكعبةِ المكرمةُ ودعوًا الله حــينُ منائمًا ان سِعتُ في اهلمًا رسسولًا منهمٌ يزكمهمُ ويرشدهمُ الى كلِّ مُكَّرِمه \* وارسل استحاقَ في أهلِ الشاء خلفًا عنَّ والده ابراهيمُ \* فدعاهمُ الى منهاجهِ القويمُ \* ثم ارسُل من بعدو الله يعقوبُ امَّا الاساط ولقبهُ باسرائيلَ فبكلُ اسسرائيلي لهُ اتْصَالُ بِهِ وَارْتِبَاطُ \* وَابْتَلَاهُ اللَّهُ نَفْرَاقِ أَنْهِ بِوَسَفَّ فَإِنَّادُرُ انَ حل \* فضنَى جسمهُ من الحزنِ والبَّكَا وَوَ ثَحَلَ \* ولمَّ للنَّهُ حزنهُ الذي تندلُ لهُ الجبالُ \* لغير اللَّكِ المُتَّعَالُ \* واتُّلَىٰ يُوسَفُّ الغربة بالسجين \* فتصدا عفتْ عليه اعداءُ الله و كانَ عجينهُ لا متناعبهِ عَمَّا فيه الوصمه \* أَطْهِارًا لَمُا قَـَدُولُهُ في للازلي- من العصمة \* ثُمَّ جعَمَ الله يعقونَ عليهِ السَّــالأمُّ بولدهِ يوسَّـفُ في مَصِرُ \* وقدٌ رُفعتُ عن ولدهِ السَّـدةُ و الأصرُ والبُّسَ حَلَهُ الْمَلِكُ وَالنَّبَوَّهُ \* وَجُعَلَ مُثَلَّا مُالَّمُوا لَاهُلَّ الفَتُوُّ، \* واستقر كيعقوبُ و ذريتهُ في مِصِرُ \* و تناسلوًا ونمُوًّا حتىًا صارُوا بغيرِحَصِرْ \* وهمْ في عيشةِ راضيه \* وعزةِ إذبالُهُ ا صافيةٌ ثم ارسل اللهُ اوبَ في احبقر دوشِقَ \* فدُ عا النَّاسَ الى سبيل الهدئ والحقُّ ، والتلا. تُفقد مَالهُ وُوابُد هِ \* و شدق السقم في جسدًّ ، فقابل قضاء مولاةً بالرضا و الصبر \* و تضبرعُ البهِ فكَشْفُ ما به مَنْ ضُر \* وِخَلَفُهُ الْبُهُ ' ذُوالَكُهُلُ \* فِي الارشاد الى اقوم السبلُ ثم اردك الله شعباً الى أصحاب الأبكة و اعلَ دين له فاوضح

الهمُّ طريقَ الرشَّــادُ وبينٌ ﴿ فَلْ يُرِجُّنُوا عِي الكَعْرِ وَالطَّغِيانِ ونَقْصُ الْكِيْلِ وَالْمِرْآنُ فَعَثُ عَلَى اهْلِ الْأَيْكَةِ سَخَالَةُ اسْتُطَلُّو بِهَا فَا أَمْهِتْ عَلَيْمِ مَارًا وَاحْذَاتُهُ اهْلُ مَدِّينَ صَحِفًا لَقُواهُ ثُمَّا لُوَارًا يْمُ ارسُلَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى وَ آغَاءُ هُرُونَ الى مِي اسْرَائْبُلُ وَقَدْ استمدهم فرعورٌ واراهم العدات الوبيل \* وأحالُ عربهمُالدُّلَّهُ وكثرتهم بالقله \* وكان هرون عِنزلة الوزير \* والمعين الوسى والطامِيرُ هذهبًا الىّ فرعونَ وطلّنا منهُ ان يُفكَ عن ميّ اسرا لمِلَ أَلْجِيرٌ \* وَانْ يَاذَنَ لَهُمْ فِي الْخُرُوحِ مِن ارضِ مَصَرُ \* فَا مَنْعِ مِن ذلكَ فرعون \* ورأى انه يفقد يعقد امنم او قرعون \* وطلت آية واصحة الدلالة \* على صدق ما ادعياهُ مر الربالة \* فالق موسى عصادًا فأكمى جية كسعى \* واخرج يده من حبيه ِ فأذا بباضها يُمو الأيصار لَعامُ \* قطى ذلك سهرا فعممَ السحرة وقاللهم عوسي مُعْلَمُوا \* وعر مُوا صدقة مُنا مِنوا فامر بهم مرعودٌ فَمْنَاقُوا وَ صَابِعُا واطهرَ موسى بعد ذلك آياتُ أخر \* لمن بها قوم ڤرعونَ اعطيمُ صَرَرُ \* فضيرُ ورعونُ من هـ ذَا الحالُ \* وخافُ على ملكه من الزوالُ \* واذَنَ لَنَّى اسْـــرا أَيْلُ بِالْخُرُوحِ فَخَرِجُوا ثُمُّ كَاهُهُ ۖ انْدُمُ فاتبعهم بجنودوفادركمهم على شاطئ البم \* فاعلني البم الوسكي إ وقومد فسسل كُوا ﴿ ودحل فرعسون وجنودُهُ في ارْهُمْ فانطبق، عليهم وهلكوا \* ولمَّا لمَّ يَعْمُ بنو السرائيلُ بَسَّكُر مَا اولاهُمْ مولاهمُ ناهُوا في الففارُ ﴿ وِنقُوا ار نعينَ سَنَّهُ لِيسَ لَهُمْ قَرَازَ \* وَا رِلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ على موسى أذذاك التوراة أيهداية إلى الأمة \* ، ارشادها الى سبل ،

1129 A) /2 ۱د اف -10 ب القدس والخلل فدعا إلق عقادوفته

يه الى اقوم نسبله \* وانرلَ عليهِ الكتابُ العزيرُ الذي لا يأتيه الباطلُ \* وَتَحدُّ يَالُعالُمُ إِنَّ يَا تُوا بَسُورَةً مِنْ مِثْلِهِ فَجِرْبُواً وِصَارِبُواً أعي من ياقل \* واظهر على يديه معجزاتُ باهرة تشهدُ له بالصدق وآياتٍ كالشَّمس ظاهرِهُ تدلُّ على انه مرسلٌ مَنَّ الْحَقِّ \* وكانتُ وَلاَدُّهُ مِكَمَةً عَلَمُ أَنَى الْحَبِينَةُ بِالفِيلِ لَهِدِمِ ٱلْكِرْمِيةِ ﴿ فِحْمَلُ اللَّهُ كِيدِهُمْ في تضسليل وازالُ ببركتم عنَّ اهلَّ مكمَّةً الكربه \* وليله مُميلادهُ انصدع ابوانُ كِيْسري \* وخدتُ أَارْ فَارْسٍ وَلَمْ تَحْمَدُ قَبْلَ ذَلْكُ دهرا \* وغاضتُ بحبر مساوه \* وفاض وادي سماوه فنفرس الفرش ان ملكه مُ كَانَّ زُو اله ﴿ وَاشْعَرَ كَسْرَى وَالْوَبِدَانُ فِي المَنْامِ مِانَهُ سيكونُ للعرب ما له \* وتوالتُ بشرَى الهواتفِ بميلاده \* وتشريفِ العالم باظهارَه وا يجاده \* واسترضعُوا له فرهدتُ فيهِ المرْمِنسكاتُ ليتمه \* ونأ ميلهن اعظام الاجرِ من ابي الرضيع دونَ أمه "وارضعتُهُ ا فناهُ شديدةُ الفافق من آلَ سعدٌ \* فرأتُ بسبيهِ من الخير و البركة ما لم يكن لها به عهد \* فل لديًّا في محل كريم وود تْ ان لا يبعدُ عنما ولا بريم \* و لما راتْ له احواًلاّ كشيرُ خارقةً للعادة خسَّديثُ عليه أمرًا \* فاعادتُهُ لوالدُّهِ آمنةٌ وهو ا ن اربعونِمْقَتْ لِندلكَ عدْرًا ﴿ فَسْعَرِتُ وَالدَّنَّهُ بِتَمْنِقِ الْعَذِرُّ فَا لَحْتِ ۗ عليها ال تصدقها الخبر م فاخبرتها بعبيب احواله وانها خسيتً مَنْ ذَلِكُ أَن بِصَابُ بَضِرُ و \* فَقَالَتُ أَهُ كَالاً قُلْنُ لِنِي شَامًا \* سَيْطَمِرُ للثَاسِ اعلانًا \* نَمُ لَم يَصْنَ الا قَلِيلُا حَتَى تَوْفِيتُ أَمَّه \* وصارَ مَنْ كُلْ نُونَ يَمُّهُ \* وَكُفَالُهُ حِدُّ عُدُّ الطَّلَّ المُلْقِّ بِشِيثٍ الْحَدْ ثُمَّ

تَوِ فَى ورسولُ اللهِ ابُ ثَمَانِ سنينٌ هُو ليهُ عَمْ أَبُو طَالبٍ وَقَامَ مَقَامَ الْجِدُ \* ولما للع النبي ثنتي عشرةُ سنة خرجُ مع عَمِّ إبي طالب في تجارِهِ لهُ الى الشَّامِ \* قَلَا وَصَلَ الى نَصَرَى رَآهُ الرَّاهُ فَي يَحِيُّمُا وغامةً قُونَ راسهِ تسسر حيثُ سارَ وتقيمُ حيثُ أَقَامُ \* فسأل ا إ طالبِ عنهُ فقالَ هو ابنُ اخي فقالُ انه سَمُّونُ له أعظمُ شانٌ و اوصاَّهُ ان يحترَّز عليه مِن اليهودِ اهلِ العدو ال#فناع هناكُ ما لديه \* ورجع به الثفاقًا عليه \* و لما تَجاوزَ سنه المشر ي مرح ررَّ ثَانيَّةُ آلَى السَّامِ في تجارةِ السَّيدةِ خَـَدِيجةُ و معه غلامكم ميسسره \* قلم فرغًا بما توحيها أليه عادًا الى مكة وقد عرفَ ميسسرةُ حسرهُ ومخبره \* فأنبأ خد بحسة تماسمعه من نسطورًا الراهث وما رآجى أحوالهِ من الحجائب ﴿ ورغبتُ فبه فتر وجنُّه وقد ملغ سنه منه عشر ي \* وقدر لما في الازل ان تَكُونَ الْمُ الْوَمْنِينَ \* ولمَا ملعَ خَسَا وثَلاثَينَ سنهَ شَهِد بِدِيانِ قَرْ بِشِ الكعبة ووضع سده الحجرالاسود \* و رفع بنديره خلافًا بينهم كأد بستضير شررة ويمند \* والما طغّار معين جاء الوحي جبرا أبل \* وطهر الرُّدعوة جده اسماعيل ت قشير ع بدعو الدَّسَ الى الاسلام ويهديهم ألى دار السلام، وكانتُ الدعوة ثلات سنينَ سرا ، ثم أَمَرَ ماظهُارِهَا وَدَعُوهُ إِلنَّاسِ جَهُرًا \* فَصَدَّعَ بِأَمْرِ اللَّهُ وَدَعَا الى عَمَالَةٍ وَمُوحِيدً، \* وَتَعَرَّبِهِمُ عَنِي النَّقَائِصِ وَتَجَدِدُهُ \* وحَثُ عَلَى اكتساب الغضائل؛ ومكارم الاخلاق والشمائل \* ما مركبه اللس اطرحُوا العاد ظَمِريا وسلكوا من الانصاف صرامًّا سويا ويق

الاكثرونَ على الصدودِ و الربكارِ وألمُعود \* و السمعوهُ يعيبُ الاصباع و ننسبُ عا دَهُمَا الى الضَّلالِ \*وسفاهمْ الرَّاي والحَّالُ | يْحِرْ بُوا عايدٍ وعلى من اسلم من المصحاب \* وصاروًا يعدَّبُونَ من قدرُوا عليه أشد المدال \* والمسلون قد استعذبوا ذلك العذاك واستمانوًا بدلك المهوان \* لما رسيم فنهم من حلاوة الايمان \* ولما رأتُ فريشُ فشو الاسلام في الاس وعدمَ بأثير ما استعملوه من الشددة وال أش حاواً الاطاب وطلوا منه ال يمم رسول الله من دعواهُ أُولساءً الهم \* والا ناصُّوا بني هاشمُ العداو، وتأ لبؤا عليم " فاصبح ابو طلب مما قالو، على مثل الجر \* و احسر الني بدلك فقال والله ياع، لوَّ وضعُوا الشمس في عيني والقبر في شمال مأثركَثُ هذا الأمرء وطن أن ابا طااب سبسله كَاقستُم له الوُّطَالِ بالله باله لربسله مُادام كن صدر الحيام \* فأعقت قريش على مقاطعة بني هاشم وكتبوًا بدلك صحيفةً وضعوها في جوف الكمعية فانحازتُ بنو ُ هاشمٌ كافرهمٌ ومسلمم الى ابي طالب ودخكوا شه مُّ واقاءُ اكثرُ مَنْ سَنِينَ ودونِ الثلاث في المصر \* ولمفتهم بذلك من الشدة والعم مالا يدخلُ في الحصر \* ثم اخبرُ التي عليه الصلاة والسلام أيا طالب بأن الارضدة اكلتُ ماكنتُ في طاك الصحيفةِ من العدوالُ \* وَّلَّم تبق غسر أسمُ الله العطم النَّالُ ودهب ابو طمال ومَصُ على قُريشِ الخبرُ \* وقالُ أَن صَمْ ، قال ابي ُ الحجي فارفُمُوا ا قطيعهُ والضَّررُ \* ، ان لم يصمُّحُ ماقالُمُ حاسًا بينكم ويزرُ في احسالُ م فاحرجُوا الصحيفةُ فرأوهًا كما

اخبر الصادق الامين \* فنفضوها فغرج من الحصار وقد بلغ من المجر تسعاً واربعين \* ولما للغ خسين سنة قدم عليه جن فصيين فلسلوا و في أسرى به ولما بلغ احدى وخسين سنة ولسعة الشهر السرى به إلا الى مسجد القدس \* ثم عُرج به الى السماء وفرضت عليم ليكند الصداوات الحس \* ثم عُرج به الى وخسين سنة خرج هدو وابع مراصديق من مكة الى لمدينة مهاجري مسخفين من كفار قريش \* فسعروا بذلك فاطهر واعلى مهاجري مسخفين من كفار قريش \* فسعروا بذلك فاطهر واثم المنا ال

وقد جعلتُ سنةُ الهجرة مبدأً تاريخ هذه الامه \* نظراً لما نشأ عنها من الفوائد الجمة وفي هذه السنة الى السنة الاولى الهجره آخى صلى الله عليه وسلم بين المحجابة \* ليتعاونُوا تعاونُ اقربُ ما يكونُ من القرابه \* وفي السمنة الثانية فرض صيام شهر رمضسال وكانتُ غزوهُ بدر التي اعزَ اللهُ بها الايمانُ \* وفي السنة الثالثة كانتُ غزوهُ احدٌ و بها استشم حرة عمه \* فاشتد اسفُ رسول الله عليه طبخه \* وزل بعد هذه الغزوة عريم الحجر و القمار \* لكثرة ما فيما من المفاسد وألمضار

حكم من غدر وتقض العهد
وفي السنة السادسة كانت بعد ألرضوان وذلك انه عليه السلام قصد مكة معتراً فلاوصل الى الحديثية أخبر بان اهام عن واعلى صده فا رسل لهم عنمان ليطمنهم ويبين لهم عن قصد، \* فحبسُوا عنمان والمحلمة به فشاع لنهم المحلمة \* فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحابة بالبياسة على ان يتاتلوا قريشًا ولا يفرُوا عنهم \* واله اما الفتح الولايقي احد منهم \* ولما سمعت قريش بذلك طلقوا عنمار وارسلوا سفر ا، لعقد الصلح معه مده كان الرمان \* وان يكونُ اعتمار في العام المقرّ \* فاجأب صلى الله عليه وسلم المذلة وقراً

وفى السنة السابقة نعث كنبة ورسله الى الملسولة بدعسوهم الى الاسلام \* داما كما المركز به من دعوة الحاص وأقمام \* وفتح حصون حيير واقر البهود بما على الأيخرجكم من شساء \* ثم خرج إلى مكة واعتر عرق الفضاء \*

وفي السنة الثامنيه كات غروة ، وَتَهَ كُوهِ يَاوِلُ الغزوات بينَ المسلينَ والرومُ \* وفَنحتُ مَكَذَ كَنقَصَ إهلَهَا السوكُ فَالتُّ الْعَجَّاكُمُ يَعْتَكُمُا اقصى ما ترومٌ \* وكانتُ غروهُ حنينَ التي انهرَمُ بِهَا المسلولَ اولا لا عجابهُم بَكَثَرْتُهُمْ \* ثُمِرَدُ الله لَهُمُّ الكَرَّةَ آكَرَاكًا انْهِيهِ هُوَكُنْيْصَرْتُهُمْ \* وَفَيْ السسنةِ التاسسعةِ تتابعتِ الوقودُ ودخلُ النَّاسِ في دين الله افواكمًا و انْحَذُوْا الاسلامُشرعَةُ وَمَهِ اكَمَا ﴿ وَفَكُمَا كَانْتُ عَزُوَّهُ تَبُوكُ بِينَ المسلمين والروم \* و لما وصلَ العجابةُ الها نكصَ الرومُ عن الهجومُ ودفعٌ صاحبًا بله الجزية "ورضى ذله وخزيه "وفي السنة العاشرة كانتُ حِيدُ الوداعُ \* و نرلتُ آيةُ اليومَ اكاتُ لكُمُ د نكمُ المُسْعِرَةُ بِمُفَارِقَهِ خِيرِهِ ادِرِ وِداغٍ \* وَفِي السَّنْهِ الْحَادِيةَ عَشْرَهُ ݣَانَ وْفَاتْهُ عليه الصلاة والسلام \* وانتقاله الى خير مقام \* بعد أن أوضح طريقَ الهدى اعطمُ ابضاحُ \* فلاحُ للعالمينُ سبيل الفلاحُ \* اما بعدُ فهذا كتاب يسمل على ماتشتد اله حاجة الطالبين لمعرفذ قصص الابباء \* و الراغبينَ في اصدق الاخبار واشرف الأنباء \* يفصلُ ما اجملُ في الدُّسِاجةُ \* و يُرصُّعُ يُجواهر صحاح الأخبار تأجهُ \* من أ غير الجازِ مخلِل \* و لا اطنابِ مملِ \* وهُوَالمهادِي \* وعَليه في كل الامور اعتمادي

# ﴿ قصة آدم عليه السلام ﴾

ان الله جلَّ شأنه اوجد العالم من العدم وخلق آدم عليه السلام من البراب ونفخ فيه الروح و امر الملائكة بالسجودلة ستجود نحية لاستجود هادة اي امرهم ان تجعلوا أم عليه السلام قبله لهم بتوجهون المها حال السجود تشعر عنا له وتكرياً فسجد االائكة كامهم اجعون الا ابليس ابي واستكبروكان من الكافر س وطرده الله تعالى وجعل عليه اللعنة ووسعه بالشيطان الرجيم فصسار لدلك عدوًّا مبنًّا لا دم \* والسبكي الله آدم ألجنة وخلق حوّ آء وجعلها قرينة ،ؤُذية له واباح لعهما جميع ما وَ أَلِّينَهُ الْأَسْتُعْرِهُ وَاحْدُهُ نَهَاهُمَا عَنَّهَا ۚ ثُمَّ أَنَّ اللَّهِ اشْتُدَ عليه الاُمر فأحتال للدخسول الى الجنة فدخل ووسسوس لعما وقال لمهما ان هملذه الشجرة التي نجيمًا عنها هي شجرة المخلد في اكل منها لايموت أبدأ وسبقي في نعيم الجند مخلدا واقسم لهما بالله على اله ناصيح لهما فأغسترت حواه عيينه رطنت اله لا يحجرأ احسد على الحلف بالله تعالى كاذبا فكلت من الشحرة ثم ناوات آدم عايه السملام منها فاكل منها ناسياً فأهبطهما الله من الجنة الى الارض جيمًا فوقع آدم عليه السلام في ناحية المهند وحوا، في جدَّه واكثرآدم عليه السالام من البكاء على زانه وتضمرع الى الله سيحانه وتعالى ان بحقه يعفوه ورجته فنال الله تعالى عايه واصدطفاه واجتاه \* ثم ان الله ا سمحانه وتعالى اوجي الى آدم أن يذهب الى جسمة مكة فدهب فلا وصل الى عرفات راى زوحته الطاهرة حواء قد وصلت الى هناك فتمارق مها واحره الله تعالى ان بينى الكعمة فبناها وهى اول مكان وضع للسبادة \* ثم ال آدم عليه السلام كثرت دريته واولاده وكذلك ابليس فأشتغل الميس واولاده بألوسوسة لاغواء بنى آدم فاقتضت الحكمة الالمية ارسال الرسل فارسل الله تعالى آدم عليه السلام الى بنيه لمهديمم الى الصراط المستقيم وليحذرهم من اغواء الشيطان الرحم اللا يكون للناس على الله جمة بعد الرسل ثم ان الله تعالى فبعن آدم عليه السلام اليه وجعل واده شيئا خلفته وانزل عليه خمين صحيفة

### قصه ادريس عليه السلام \*

قد ارساله الله تعالى بعد وفاه شديث عليه السلام و انزل عليه ثلاثين صحيفة وهو اول من خط بالفلم وخاط اسياب وكان الناس قبله بلبسون جلود الحبوانات ولما كشدفت له اسسرار الملكوت واعتاق الى الملا الملكوت واعتاق الى الملا المعاه

# ﴿ قَصَةً نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

ولما رفع ادريس عليه السالام الى السماء زاغت بنو آم على الصراط المستقيم وصاروا بعدون الاوثان والاصنام فأرسل الله تمالى اليهم نوحا عليه السلام ليدالهم على طريق الرشاد وصار بدعوهم الى طاعة الله وهم لايلتفون وكلما دعاهم آذو، وخمةو، حتى يعشى عليه فإذا اعاق قال رب اغفر لقومى فأنهم لايعلون

وبتي لاناتي قرن منهم الاكان اخبث من الذي قبله وليث فهم تسعيانة وخيسين سنة علاطال عليه الامر شكاهم الى ألله تعانى فاوسى الله البه أنه لن يؤمن مز قومك ألاّ من قد آمن وهم اولاده الثلاثة سام وحام و يافث ونساؤهم وناس قليل فلَّا يئدس توح منهم دعا عليهم فقال رب لاتذر عل الارض من الكما فرين دبارا - فاوحى الله إلى نوح أن يصديم السنفينة وصسار قومه نسخرون منه و غواون بانوح قد صرت تجارا بعد النبوة فقال ان تستخروا منافانا نسخر منكبركما تستخرون فسوف تعلون من ما تيه عدال ضريه و يحلُّ عليه عدال مقيم \* فلا زوجين اثنين من انواع الحبوانات حتى لا ينقطع نسسلها وحشرها اليه من كلجهة ولما راى فوران التور وكان هو الملامة بينه و مين الله تعالى في ابتداء الطوفان ركب في الفلك هو ومن آمن معه وحل من كل زوجين الخين وامر الله تعالى السماء أن تمطر والارض أن تفجر عبونا وكأن لنوح عليه السسلام ابن اسمه يام قد تخلف عنه وكان كافرا هناداه نوح ودعاه الركوب في المسفينة فامتع وقال سما وي الي جبل يسميني من الما. قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموح فسكان من المعرقين \* ولما راى نوح عليه السلام إ غرق ابنه بام غلب عليه حنو الابو ، فقال رب ان ابني من اهلي ا وان وعدك الحق و انت احكم الحاكمين \* فاعلمه الله تعالى بان

ابنه ليس من أهله لانقطاع فسيته اليه يسبب كفره وعانيه الله تعالى علرسواله فسأل توح العفو عما صدر منه من الزله \* وقد ارتفع الماء في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال فعلاء جميع ما على الارض من جنس الجبوان ولم يبق حياً غير اهل السمفيلة وأسترّ حكم الطوفان مقدار سنة اشهر ، ثم أن الله تما لى أمر السماء أن تقلم عن الامطار وأمر الارضان تبلع المياء فاستقرت السفينة فوق جبل الجودى من ارض الموصل فحَرْج أَهُلُ السَّفِينَةُ مَنَّهَا وَسَكَّنُوا فِي تَلَكُ أَلِّجُهُمْ \* وَلَمْ يَفْلَـهُمُ لَغُمُر المناء نوح الثلاثة نسل والمالث قيل لنوح عليه السلام آدم الثانبي عجميع الناس بعد الطوفان من ولد سام وحام وبافث لاغير فسام أبو العرب والفرس و لروم ﴿ وَجَامُ أَبُو السَّاوِدَانُ ﴿ وَمَافَتُ أَبُو الترك \* ثم أن بني آدم مع مارأوه من الطوفان زاغوا بعد حين عن الصراط المستقيم وتركوا عبدا دة الله واشتغلوا بعبادة الاوثان كا ترى تفصيل ذلك ولما كثر ذرية الناء نوح عليه السلام تفرقوا في جهات الارض ونواحيها واختص ذرية كل من ابنائه الثلاثة بناحية من النواحي

﴿ قَصَةً هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

أن هودا عليه السلام نبي ارسله الله تعالى الى عاد وهم قوم سكتوا في محل ذى رمل يسمى بالاحقاف قرب حضسر ووت من بلاد اليمن وكان قوم طاد ماهر بن في العماره فبنوا في محلهم ابذية لطيفة متينة وكانوا بعبدون الاصنام فدط هم هو د عليه

السمالام الى طريق الحق فاتمن منهم عدد قليل وظمل الباقون فى ضلالهم فارسل الله هليهم ربحا شديدة اهملائهم وكان هود و من معه قد خرجوا من بينهم فنجوا

تفء لا يعتمد على مابذكره بعض المؤرحين المواهين تنقل الغرائب لدون وضعها على محكُّ النظر والنقد من المبالغة في طول قوم عاد و منهامة اجسامهم وال اطوامهم كان مائة ذراع واقصرهم كان ستين ذراعا فأن ذلك لم نفرعليه اليل عقلي ولا نقلي وهو وهم و أما قولهجل شأنه محاطبا لقوم طادواذكروا اذجعلكم خلفاء مزىعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط وأبه لامدل على ما ارادوا وانما مدل على عظيراجسامهم وقوتهم وشدتها وهدا من الامور المعادة فأن الامم ابست متساوية في ضخاءة الجسم وطوله وقوته بل تتفاوت لكن تفاوتًا قريبًا ويما بذلك على أن أجسام من سلف كأحسامنا لاتتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن عُود قوم صالح الباقيه وآثارهم اللدله ومثله ال اعرق منه في الوهم ما لنقلونه في و صف عوج بن عنق الجبار ملك بيسان من انه كان مخيم ما لمحال ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر فيشو له يعين الشمس رفعه المها والحال أن ألشمس كوك لامز اح له مي حرا و رد والما حرارتها من المكاس شعاعمها عقابلة سطيح الارض والمواء فشدة حرارتها في الاض وتد اقص أطرارة فيما علا عنوا عقدار الارتفاع وقسد انكر العسلامة ان خلدون جبع ذلك في مقسدمة تاريخه والن ال الروادخل الوهر على الناس في طول الاقدمين

| هو مايشاهدونه من نعض آنارهم الجسمةومصسا اعميرا لعظيمة كاهرام مصر و انوان كسرى فيتخيلون لاصحابها اجساما تناسب ذلك وألحال أن عطم هذه المصدائع والآثار في أمة من الايم الشئ عن عظم دواتها واتساع بمالكها وقوة شوكتها وغاء ثروتها واستمالتها بالماهر س في عن جر الا تُفسال فأنه يقوم محمل ما أهجز الله البشرية عن عشر معناره وانكر ايضيا ماللقلون من قصة جنة عاد وانها مدينة عظيمة قصورها من الذهب واساطينها من الزيرجد والياقوت وفيها اصناف الشجر و الانهار المطردة وانها بنيت في مده ثلا يُمارَّة سينة في صحاري عدن سا ها شدادي طد حيث سمع وصف الجنة وانها لما نم مناؤها أرسل الله على اهلها صحة فهلكوا كلمهم واناسمها ارم ذات العماد وانها الشارالها بقوله تعالى الم تركيف فعل ربك بعاد ا رم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و نزعمون اتها لم تزل باقيمة في يسلاد البين والمما حجبت عن ألا بصدار وحبث أن ذلك لم يرو عن الصادق الأمين فلا نموَّ ل عليه ولا نلتفت اليه و اغلب المولِّمين ينقل مثل هذه الغرائب المصنعة هم الوُّرخون الذين بعمَّدون على أخبار احبار بني اسرائيل ويقلدونهم من غير يرهان ودايل والله الهادي الي سواء السيل

#### مو قصة صالح عليه السلام «»

انه رسول ارسله الله تعالى الى دوم نمود وهم قوم كانوا يسكنون المحجر وهو محل مين الشام والحجاز وقد طهروا بعد ان هلك

قوم عاد و كا نوا ذوى فوة عظيم و انفان الصناعة البقبان وكأوا ينمتون من الجبال بيوتا \* ولما دعاهم صالح الى الايمان بالله تعالى وكاوا بعدون الاصنام استحوا عن ذلك الا أن يفتم لهم نافة من صخرة فاطم لهم هذه المجرة العطيمة ولكن عاندوا بعد ذلك و بقوا في كفرهم ثم عقروا هذه ألة قة فارسل الله عليهم صححة فاهلكتهم ودهب صالح الى مكة يعبد الله تعلى تنبيه اذا دخل احد الحجر ( مدائن صالح ) يذخى ان يدخل خاصعا خاشعا خاتفا ان يصيد مثل ما اصال أهله ولا يشرب من ما ته و هكدا الحكم في كل محل حل به العذاب

### ﴿ قَصَمْ ابراهيم عليه السلام ﴾

ارابنا ، نوح عليه السلام بعد حروجهم من السفيمة سكاوا او لا في ديار العراق بنوا مدينة بابل وهي مدينة قريبة من نهرالفراة ثم انفصل طائفة منهم و بنوا مدينة نينوا وهي مدينة على شط نهر دجلة مقابلة لحل البلد، المشهورة الاكن بالموصل \* وكانت سكان بابل يسمو زبا انبط واغتهم سريانيه وكان الملك المائي والسلطنة ثم ان الكلدانين قويت شوكتهم في بابل و ورثوا علوم النبط و معارفهم وكانوا صحابتين يعبدون المجوم وولد فيم ابراهيم عليه السلام وكان ابوه آزر بعبد الاصنام المجوم ولد فيم ابراهيم عليه السلام ورعى ع وراى عددة الاصنام فاشية في قومه شرع ينهاهم عن عباد الإعانية ويسمري بها فحاجه فاشية في قومه شرع ينهاهم عن عباد الهو ودعا اباه الى ديند وقسال قومه في ذلك فخصمهم وغدم م بالحمه ودعا اباه الى ديند وقسال

يا ابت أم تعبد مالا بسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شمينًا فإلى أبوه الاسابة الى مادعاء اليه \* أم أن أبراهم عليه السلام ساهر قومه بالبراءة بمسا كانوا بعبدون واظهر ديثه فقسال افرايتم ماكنتم تمبدون انتم واباؤكم الا قدمون فأنهم عدو لي الارب العالين عُالُوا هُن تعبد انت قال رب المألين قالوا أُقعني غرود فقال لافقشا ذلك في الناس حتى بلغ غرود والت بابل فقدان له يا ابراهيم من ر مل الذي يعثك وتدعسو الى عبادته و تذكر عظم قدرته مال ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيبي ويميث قال غرود انا أحبي وأميت قال ابراهيم كيف نحبي وثميت قال آخذ رجلين قد استوجبا الفتل في حكمي فأفتل احدهما فاكسون امته و اعفو عن الآخر فاترك فاكون احيته فقال له ايراهيم عند ذلك فأن الله ما أتى ما الشمس من المشرق فائت بها من المغرب \* فيهت عند ذلك غرود ولم يرجع اليه شيئًا ولزمته الحجه \* ثم أن الراهيم عايه السلام اراء ان برى قومه صعف الاوثان التي كانه ا يعبدونها من دون الله وعجزها الزاما للتجه علمهم فجمل منتهز لذلك فر صة و يحتال فيه وكان لهم في كل سنة عيد بخرحون اليه و يحبمُمون فيه واذا رجعوا من عبدهم دخلوا على الاصنام فسيجدوا لمها ثم عادوا ألى منازلهم فلا كان ذلك العيد قال آزر لابنه لو خرجت معنا الىء نا أعجل دمننا فغرح معمم ابراهيم عايد السلام فلما كان يبعض الطرابق التي تفسمه وقال اني سمقيم فتولوا عنه فلما مضوا رجع الى بيت الاصنام وكأنوا قد وضعوا بين الديها طعاما

ليأكلوه اذا رجعوا رجاء حصدول البركة فيه زعمهم فحلا نظر الى الاصسنام و الى مابين ايديها من الطعام قال لها على طريق الاستهراء الا تأكلون فلما لم تجيه قال مالكم لاتنطقون فجمل يكسرهن يفأس بيده حتى لم يبق الاالصنم الاكبر فعلق الفأس في عنقه ثم خرج فلما رجع القوم من عيدهم اني بيت الاصنام ورأوها بتلك ألحالة قالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظمالين قالوا سمسنا في بذكرهم بقال له ابراهيم فبلغ ذلك نمرود واشراف قومه فقالوا دأتوا به علم اعين الناس لعليه وشمدون فلما احضروه قالوله أأنت معلت هذا بآلهت ابا ابراهيم قال ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا لغضبه من عبادة هذه الاصنام الصيفار معه فكسرهن فالألوهم ان كانوا ينطقون فلاقال لهم ابراهيم ذلك رجعوا الى انقسهم فقالوا انكم التم الظالمون اي بعبادتكم الاوثان الصفار مع هذا الكبير عم نكسوا على رؤمهم مُصِيرِين في امرٍ، وعلموا انها لا تنطق ولا تبطش فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فلما أتجهت الحجد عليهم لايراهيم قال لهم افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيًّا ولا يضركم افَّ لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون فلما لامتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا الهتكم أن كنتم فاعلين فبنوا له بذيانًا واقدوا فيه النار - ولما ارادوا القاء أيراهيم عليه السلام فيه جاء جبريل فقال يا ابرهيم الك حاجة قال اما . البك فلا فقال جبريل سل ربك فقال ايراهيم عليه السلام حسى

من ســوَّالي علمه بحالي حسى الله وتعم الوكيل فالقوه في النار فقال الله عن وجل بانار كوتي بردا وسلامًا على ابراهيم \* فانطمأ ت النار ولم تؤثر فيه اصلا فلا راى قوم ايراهيم هذه المجرة العظيمة آمن به بعضهم واصر الباقون على كفر هم وعنادهم أثم ال ايراهيم عليه السلام اداد ان جاجر الى الشام فذهب اولا الى مصسر وكأنت معه زوجته الطاهرة المصونة السيدة ساره فسمع فرعون مصر باتها من اجل النساء فارسل الى ابر اهيم عليه السلام فلا جاه قال ماهذه المرأة منك فخاف ان قال له امر أتى ان يقتله ليتمرُّوج بها فقال له هي اختي فاراد ذلك الجار ان يقربها ومداليها بده قايد سما الله تعالى ﴿ فَإِلَّا رَاى ذَلْكُ قَالَ لَهُا سَلِّي رَبُّكُ ان يطلق مدى واعطاها المهد واليناق بعدم التعرض لها فقالت سار، اللهران كان صادقا فأطلق له لمد، فاطلق الله لمد، فردها الى ابراهيم ووهب الهاجارية تسمى هاجر وسافر ابراهيم عليدالسلام من الاد مصر واتي الى الشام تنبه ان قول اراهم عليه السلام أنى سقيم حين اراد قومه ان يخرح معهم الى عيدهم ايس في الحقيقة كذبا لانه اراد به سقم النفس بما رآه من ضلا ايهم \* وكذا قوله بل فعله كبيرهم اي كسير الاصنام حين سأله قومه عن كسر الاصنام لانه اراد بذلك الاستهزاء والتبكيت لهم ومثله لا يعد كذبا لوجود القرائة المسائعة من اوادة الظساهر وكدلك قوله عن زوجته سداره هي اختي ليس كديا لانها أحته في الدين وقال تعالى الما المؤمنون اخوة و اما و ماورد من

ان ابراهم عليدالسلام لم يكذ الا ثلاث كديات كلمها في الله فالراد به ماهوفي صورة الكدب لا الكذب حقيقة عدوقد لقدا براهم عليد السلام بالخليل حيث المره الله تعليد السلام بالخليل حيث المره الله تعليد فادر لدلك فلا وضع السكين على حلقومه ارسدل الله تعالى اليد جبرائيل والمره ال يعديه بكش قد يحد قداء عن ابتد واختلف في الدريم هل هو اسماق الم اسماعيل

﴿ قصة لوط علم السالام ﴾

كان لوط عليه السلام ابن اسي ابراهم عليه السلام فنهاجر معه من ارض بال الى ارض الشام والى ذلك الاشارة مقوله تعالى ( وبجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فمها للعالمين ) يعني الشام فركتها أن بعث منها أكثر المبياء وهي الارض القدسة وأرض المحشر والمشر وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهاك الله تعالى المسيم الدجال وهي ارض خصبة كثيرة الاشجار والامهار والتمار ويطبب جا العيش للغبي والفقير وأرسله اهله تعالى الى ارض سدوم وكانت ارض كفر ودواحش وكانوا بأون الرحال شهوة من دون النساء فهاهم لوط عليه السلام عن ذلك ودعاهم إلى عادة الله تعالى وتوعدهم على اصرارهم على ما هم عليه وخوفهم من احداب الاليم واستر على ذلك مده فلم يردهم وعطه الاتدرا وعنوا واستعالا بعداب الله وانكارا و مكديا وقالواله أثنا اعداب الله ال كنت من لصادقين فسأل لوط ربه أن يتصمره عليهم وأحل الله دعامه فارسل اله

# م قضة اسماعيل عليه السلام ﴾

كانت السيدة الطاهرة سارة زوجة ايراهيم علبه السلام عقيما لابولد لها ولد فوهبته امتها هاجر فولد له منها أسماعيل عليه السلام فتكدر خاطر السيدة سارة لذلك وكانت آيسة من الولاده فاذهب الله تعالى عقمها رجة مها دولدت أسحاق عليه السلام فَأَخَذَهَا مَانَا ۚ خَذَ النَّسَاءَ مَنَ الغَيْرَةَ فَطَلَّبَتُّ مِنَ ٱ رَا هَيْمِ ٱ نَ يَبِعْدُ عنها ها جر وانها واصرت على ذلك هاوجي الله الي ابرا هم عليه السلام أن ما تني بالسيدة ها جر وانتها اسما عيل الي مكه وذهب عما حتى قدم مكة دوضعهما هناك ورجع ودعا أعما وقال ﴿ رِينَا انِّي اسْكُنْتُ مِنْ دُرِّ بِنِّي بِوادْ غَيْرَ ذَى زَرْعَ عَنْدُ بِينْكُ الْمُحْرِمُ ر نا ليقيموا الصلاة فاجمل افتدة من النساس تبهوى اليهم وارزقهم من الثرات العالم بيشكرون ) \* تم ان هاجر اشتد بها و بابها . العطش فنطرت اي الجبان ادر من الارض فصعدت الصفا وتسمعت هل تسمع صدوتًا او ترى انسيا فلم تسمع شدياً ولم تر احدا ثم انها سمعت اصوات سباع الوادي بحوا عما عيل فاقبلت اليه بسرعه ثم "معت صونًا نحو المروة فسعت وما تريد السعى كالانسان المجهود

فهي اول من سعي بين الصفا و الروة ثم صحدت الى المروة ثم رجعت وفي رجوعها صا دفت مآء و هو ما ء زمزم انبعه الله تعالى كرامة الها وكأن بالقرب مزمكمة فسيلة جرهم من قبائل العرب فتوا الى مكة ورأوا ما ، زمزم فقالوا لهاجر ان سنت كنا معك فآ نُســـنا لَهُ فَاذَنْتُ لَهُمْ وَكَانُوا هَنَاكَ حَتَّى شَــبُ أَسَمَا عَيْلُ فَيْزُوجٍ امرأه منهم ورزق منهسا اثني عشسر ولدا واخسد من ثلك القبيلة اللغة العربية وتعرب بهم وسميت اولاده العرب المتعربة ولما أمر الله أراهم عليه السالام سناء الكعنة وكأن مذان آدم عليه السلام قد تهدم بسب الطوفان سار من الشام وهدم على الله أسما عيل في مكة وقال ما أسما عيل أن الله تمال أم ندر أن أَنَّى له بينا وقد أمرالُ أن تعينني عليه فجُمل أبرا هيم بينيه وأسماعيل يناوله ألحباره وكان وقوف اراهيم على حجر هذاك وهو يبني وهو مقام ابراهيم وأستمر اليت علي مابذاه ابراهيم عليه السلام إلى الإحددة مناءه قريش سنة خمس وثلاثين من مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل الله تعالى أسماعيل عليه السلام الي قبا ثل أليمن والي أحماليق وكأنت العمالقة ساكنين في جزوة العرب من جهة اشام وزوج أسماع ل الله م إن اخبه عبص بن أسحاق مو الدن له أولاد افكثروا وتنسلوا وملكوا جمة الشام ﴿ وَكَدَالُتُ أَسَّ عَيْلُ عَلِيهِ السَّلَامِ فَأَنْ نَسَلُهُ تَبَكَّا تُرُو بِأَرْكُ اللَّهُ تعالى فيه وجعل له القوة على غيره فاحرجوا العمالقة والتشمروا في جهات كـ مرة وكل ناحية وصاوا المها كان لهم مها اليد العايا

# ﴿ قصة أسمحق عليه السلام ﴾

أن أسحق عليه السمالام ورت موضع أبيه الراهيم عابه السلام ده وفاته وجعله الله تعالى مر الابداء وولد له ولدان العيص ويقوب ه فاما اهيص مروح بنت عه أسماعيل عليه السلام ورزق منها جله أملاد و اسلما حتى تكروا جدا وملكوا في ما ديد الشام عه و اما يعقوب عليه السلام فتزوج مواد له أشا عشمر ولدا هم آياء الاسساط ولما توي أبوه أسحق ورث موضعه وارسله الله تعالى الى فومه وكان يلعب باسمرائيل ويقال لاولاده واحفاده ومن كان من ذربته شو اسمرائيل

# و وصد دو توب و يوسع عليهما لسلام م

ال يعقوب عليه السلام كان له اسا عشر ولدا وكان احبّهم اليه يوسف عليه السسلام وكانت احوته بعارور منه وراى مرة في المام احد عشمر كوكبا را شمس والقمر سساجدة له فاحبر و الده يهذه الرقيا فاهره والده ال يحتمها عن احوته حوفا من ال تحملهم العيرة على الاضمرار به واول له الرويا بان الله تعالى سيخمة اسوء والمائا الحسم وازدا محبه له فلمارأى أحوته ذلك اشتد عليهم الامر و م غ منهم الصمر وعروا على كيد يوسف والاضرار به عطلموا من اسهم ال يأذن ا وسف الدهال معهم الى المرتبع ليرتع و يلعب و تكملوا له محافظته فامتع اولا فقال لهم الى المحرنى الريدة واله واساف ان يأكله الدئب رائم عنه فاقلون فالحون على الهم و وجمدوا بحد فطنه و ملاحظته فارسسله معهم فلا

وصلوا به إلى البرية اطهروا ما أصروا له من الغض والعداوة فنهموا يقتله مقال لنهم احدهم وكار احسنهم فيه رايا اليس أنكم ود أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ومند ذلك أجموا على العَّانُه في أبلِب وهو الله قد جف مرق، فالدوه فيه من تم عدوا الى سخلة من الغنم فذبحوها وأطغوا قيص يوسف بدمها ورجعوا الى يعقوب عشباء وكان للتطر محبئهم لتعلق قلمه بيوسيف فلما دنوا منه اصدطر حوا صراخ رحن واحد ورهموا اصدواتهم بالنكأء فعلم بعقوب انهم قد اصبيوا عصية فلما وافوه اجتموا وتقدموا مين المدله و اكثروا من الكاء والعويل فغزع يعقوب وقال هالكم باسي واي يوسف قالوا الأدهمنا للاسستياق والرمى ياسمام وتركنا بوسف عسند مناصا وأكله الدئب و هدا قيصه ملطينا بدمه الماخذ يعقوب عليه السلام من ألحرن ما لاءكن وصفه والهم بإن ذلك من كيد هم علدلك قال لهم مل سسوات اكم الفسكم أمرًا فصير حيل والله السنمان على ما تصفون \* و مكت بوسف عليه السلام في الجب مدة وكان احد احوته وهو احستهم فيه ر البار تبه كل يهم ما نظمام على عادته فلم بجد يوسف عدم السلام في ألجب فنظر فاذا هو برفقة مارة ثريد مصمر و يوسف معهم وكانوا قد ارساوا واردهم ليستني لهم الماء من البيرُ فالم أدلى داو. تعلق توسيف بالحبل فله وصبيل الى هم البئر ورآه الوارد قال ما نشر اي هذا عالا كأمه ميشر اصحابه أنه

اصال غلاما ورحم احو توسيف عليه السيلام واحبريافي اخوته بما راى وتوا الى الدى احد بوسف عليه السلام وقالوا له هدا عدما قد فرمنسا وكتم يوسسف عاله مخافة ان ا شاو، فقال الدي أحرجه من ألجب أنا أشتر به منكم فياعوه منه ا عن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدي فلما قدم مصررآه عزيرها وهو باطر الخزيمة بها فاشتبتراه وامر أمراته باكرامه والاحسان اليه - قلما تأملته امرأه أعزير ورات حسنه -وجاله وقع حمه في قلمها وعشقته وراودته عن نفسه اي طلمت منه أن شائعها على هواها ﴿ فَقَالَ نُوسُفُ مِعَادُ اللَّهُ أَنْ رُوجِكُ ﴿ هو سيدي مقد أحس الي واما ان حنته في اهله معدما أكرميي وأتمنني اكون طالما ولايعلم الطالمون فقام بوسف مبادرا الى باب البيت هاريًا مما ارادته فأتبعته المراة فأدركته فتعلقت يقميصه من حلفه فجديته البها ماذمة له من الغروح فعرقت وشقت قيصه من حلقه لان بوسف كان البيارب و الرأه الطالبة و استبقا الهاب فوجدا العزر هناك واقفا فلما رائه هايته وقا ات سابقة با نمول لروجها ماجرآً من اراد با هلك سوأ الآ يستجن اوعذات البم فحاسمع توسف عليه السلام ذلك اضطر الى سرئه تعسم الطاهرة الركينة فقال هي راودسي عني نفسيي و ظهر له صدق كلام بوسف برؤية فيصه مشقا م حلف لا من أمام وعرف أنه كان ه ريَّ لا طالبا ﴿ ثُمَّ أَثِيلُ عَلَى نُوسُفُ عليه السلام فقال يوسف اعرض عن هدا اي لا تذكر هدا

الحديث لاحدثم قال لامراته واستعفري لدنبك الك كنت س العاطئين اي الذبين و ذمها طلمها الخالة ثم كدمها وافتر وها عل اهل الامامة \* ثم ساع امر يوسف وزوحه المرز ر مين الناس و اكثر بعض دساء الاشراف من الطعن و المازم و ضلاوا رأيها حدث شفقت بعيدها واحديث به وصيارت تراودرعي بفسيه فسيمت بدلك أمر أة العزير فارسلت الهي وه ثبت الهي محلساً. للطعام وما نتكش عليه من النمارق والو سائد واحضرت اله . هن المأكول ما يقطع بالسكاكين كالاترح والنضيخ واعضت كل واحدة منين سيكيا و يمًا هي يقطعن ما هيئه لهي قالت ليوسيف أحرح علمهي فلما رايته أكبرته ومهن وقضعي أيديهن بالسكاكين وهي عسين أنهن يقطع ما أعد لهن م المأكول وقل ماسالله ما هدا بشرا ال هدا الا ولك كري فقالت حيَّد اللَّهُ النَّسوة فدلكم الذي لمنه عدروها في حمه والافتتار به وقلى لبوء ف لاتخالف أمر مولاتك ثم عاودته امراة العزيز بالراودة وتوعدته بالسجن على الحافة فقال رب السمن احد الى مما يدعوني اليه والا تصرف عي كيدهن أصب النهن و اكن من الجاهاين العاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن اله هسو السمع العليم والماسست امرأة اعزيزا من موافقه يوسنف عليه السلام قات لروجهما الرهدا العن قد فضيحي في النساس يعتدر اليهم ويحسرهم الي راودته عن تفسيه فيسيه العرار مع علم سرائته دفعيا ال التهية عن الرراته ولما سجي نوسف دخل معه السحم فشان كالمالك مصر احدهما صاحب طعامه والآخر ساقه وكان السسب فيه أن جاعة من مصمر أرادوا المكر باللك وأغشاله فدسوا الى هذى الغلامين وضمنوا أنهما مالا عظميما للسما الطعام والشراب لللك فأحاباهم الى ذلك ثم ال المافي نكل عن ذلك ورجع عنه وصاحب الطعام غش الملك وقبل الرسوة فسمر الطعام الله عند والله والمنام الطاء الله الله الله الله الله المأكل المأكل المأكل المأكل المأكل المأكل الم فأن الطام مسموم وقال صاحب الطعام لاتشرب قان اشراب مسموم فقال االك للسافي اشرب فشرب فلم يضره وقال لصاحب الطعام كل من طعاءك فابي وجارب ذلك الطعام في دارة م الدوال فكانه فعلكت فامر الملك محبسهما ثم راى كل واحد منهما رؤياً اما السباقي فراي انه بعصمر خمرا واما صداحت الطعام فراي كأن فوق راسمه خبرا نأكل الطبر ونه وقصا هدين ازو بين علم بوسف عليه السلام وطلما منه ناويلهما فكره يوسف عليه السلام أن يعبر لهما ماسألاه لما علم في ذلك من المكروه على احدهما فاعرض بوسف عليه السلام عن سوالهما واخذفي غبره فقال لايأسكما طعام ترزقانه الانبأسكما نتأرله قبل ان بأتبكما فقالاله هذا فعل الكمينة والسحرة فقال ما انا تكاهل ولاساحر ولكن ذلكما مماعلتي ربي ثم بين لهما ديثه ومذهم ودعاهما الى الاسلام وتوحيد الملك العلام ﴿ ثُمُّ فَسِيرٍ رَوُّ بَاهُمَا لَمَّ ۗ ألحا عليه وقال أعوا الما احد كما فدستي ربه خمرا يعني يعور الي

منزلته التي كار علمها عند الملك وأراد به الساقي وأما الآخر فيصلب فتأكل الطهر من راسمه واراد بالآخرصاحب الطعام ثم السمعا قول وسف عليه السلام قالا مارا ما شيئا اعا كما نلعب وتجرب علل ه ف ل يوسف عليه السلام قضى الامر الذي فيه تستفتان اي وغ الامر الذي عنه تسألان وقال بوسف الساقي اذكرني عند ربك اي سدك وما يكك وقل له في السجن غلام محبوس طنا ونسى السافي ذلك فلت يوسف عليه السلام في السحيل بضع سنين و المشهور الله ابث بعد ذاك سع سنين والنضع في اللغة ء بين الثلاثة الى العشير، ولولا أن يوسف عليه السلام استشفع بالساقي مالث بعد ذلك هده المد، ولكن الله تمالي آحده على تعلق امله بالخلق وهذا وان لم يكن مشكرا اصلالكم الله آحد بدلك نظرا لما تقتضيه درجة الشوة من عدم تملق الامل عا سوى الله تعالى فالحبيب يشدد عليه ما لايشدد على غيره \* ولما دنا الفرج من يوسف عليه السمالام راي ملك مصسر رؤيا عجيبة هالته وفزع منها وذلك آنه راى سسبع بقرات ا سمان وسيسع بفرات عجاف وان العجاف ابتاعت السمان وسسبم إ سانبلات حضمر وسبعا اخر بابسات مجمع السعرة والكمنة والمعبرين وقصها عليهم وقال باايها الملا اهتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضفاث احلام اى احلام مخلطة مشتبهذ التأويل اياطيل وما نحن سأويل الاحلام بطلبين فتذكر حينئذ الساقي نوسف عليه السلام واخبر أالك بقصة نوسف معه

فارسله الى السجن وقص له رؤيا الملك فاخبره بانه تا تى سبع سنين يكثر فيما الخصب والرخاه ثم ياتي بعدها سبع شداد يحصسل الحل فيهن وقرط الغلاء ﴿ وَاشَارِ بِأَنْ يَكُثُرُوا مِنَ الزَّرْعُ فِي السَّبِعُ الأَوْلُ ويتركوا ما زرعوه في سسنابله الاقليلا مما يضطرون الى اكله استعدادا لاعوام الحل فرجع الساقي الى الملك واخبره بما قاله و سف عليه السلام من تارو بل الرؤما ووقع في قاب الملك ان الذي قاله كا ثن البيَّة فقال اتَّتُوني بالدي عبر هذه الرُّونا لاجعله من المقرمين الى فلما جأ م الرسول الى يوسف عليه السسلام ابي ان پخرج معه حتى يعرف هذره و براءته وعفته فقال للرسول ارجع الى ربك فاسمأله ما مال النسموة اللاتي قطعن الدعين ان ربي بكيدهن عليم فرجع الرسمول الى اللك واخبره بما قاله بوسف عليه السلام فدع الملك النسبوة اللاتي قطع الدمن وامر أه العزيز فقال ما خطبكن اذراودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصيحص الحتى أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين فلما سمم نوسف ذَلَكُ عَالَ ذَلَكُ لِيعِلَمُ الْوَهُ لِمُ اخْتُهُ بِالْغُيْبُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُهِدَى كَبُدُ الْجُالُّذِينَ ﴿ يُم قال هضما انفسسه وما ابرئ تفسي أن النفس لامارة بالسسوء الا مارحم ربي فلما تبين المملك عذر يوسف وعرف امانته وكفايته وعله وعقله قال أتوني به استخاصه لنفسى فلا كله قال الكاليوم لدينا مكين امين فقال يوسف عليه السلام اجعلني علم خزائن الارض اني حفيط عليم فجمله الملك عزيز مصسر اي ناطر المالية

وانحذه وزرا ومستشارا ثمان العزيز السابق توفي فزوج الملك بوسف عليه السلام بامر إته التي كانت مشغوفة به فلادخل علمها بوسف عليه السلام قال الها اليس هذا خير اعما كنت تريدين مني فقالت له امها الصديق لاللين فأني كنت أمر أه حسنا ، في ملك ودنيا وكان صاحبي لاما تي النساء وكنت كما جعلك الله في صدورتك وه يُنكُ فَهُلَيْتَنِي نَفْسِي فَلَا رَبِّي مِهَا نُوسِفُ وَجِدُهَا عَذَرَاهُ فُولَدُتُ له ابنين افراييم ومنسا واستنونق ليوسف ملك مصر فألمام فهم العدل فاستولى على قلوب اهلها ولما دخلت السنون المجدية جمل اهل مصر بيتاعون من يوسف عليه السلام الطعام وكان يوسف عليها نسلام لايبيع احدا الإبيقدأر حايثه ومحسب ماهنده من الانفس خوفًا من زيادة الغلاء وكان قد اصاب ارض كنمان وبلاد الشام من المجعدو الشدة مااصساب مصسر ونزل معقور عليه السلام من ذلك عامل الناس فارسل منيه الى مصر بطلب المرة وامسك عنده واده الصغير مذامين اخا بوسف السقيق وكال بتسلى به بعد فقد بوسف عليه السلام فلا وصلوا الى مصسر ودخاوا على توسف عليه السلام عرفهمولم يعرفوه اطول المهد به وتفير ز به وعدم مرار النظر وتحديق البصير به هيمة له فقال لم بوسف علیه السمالام اخبرونی من انتم وما امر کم فانی انکر ت شَأْنَكُم فَقَالُوا نَعْنُ قُومُ مِنْ النَّسَامُ رَعَاهُ أَصَامُنَا الْجُهِدُ فِجْنُنَا غتار فقال لعلكم جواسسيس جئتم تنظرون أحوال بلادنا فقالوا لا والله ما نحن بجو اسيس وانما حن اخوة بنوا اب واحد

شبخ كمر من الصديقين بقال له بعقوب قال مكم انتم قالوا نحر كنا اثنى عشر فذهب منا آخ إلى البره ومهلك فيها قال كم انتم هاهنا قالوا عشسرة قال فان الآحر قالوا عند أميًّا لانه احو أندى هلك من امه فابونا بنسلي به قال في يعلم أن الدي تقواون حق قالوا المها العزيزا افي الادلانمرفيها فقال يوسف التوبى باحيكم الذي من ابيكم ان كنتم صادقين فاته ارضى بداك قالوا ان ابانا محرن على فراقه و سنزاوده عند قال فضموا بمضكم عندى رهيئة حتى تأتوني باحبكم فافترعوا بينهم فاصابت القرعة احدهم فعلقوه عنده فامر يوسسف غلامه بان يكيلوا لهم مقدارا و مجعلوا عن طعامهم معه فلا رحموا الى ابهم قالوا ا ايا ما قدما على خبر رجل اترنا واكرمنا كرامة او كان رجلمي ولد يعقوب ما اكرمنا مثلما فعال ليهم اين اخوكم قالوا له ان الملك ارتهنه لناتيه ببتيامين واخبروه بالقصة وقالوا باابابا منع منا الكيل فارسل معنا الحانا شكمتل وانا له لحاهطون عقال الهم يعقوب هل آمنكم عليه الاكما امنتكم على اخيه من قبل فالله خبر حافظا وهو ارحم الراحين فلما فتحوا مناعهم الدي جلوه من مصر وجدوا بضاعتهم اي غن طعامعهم ردت اليهم فقالوا يا ابانا ما البغي هذه بضاعتنا ردت الينا وغير اهانا وتحفط اخانا ونزداد كيل بعبر ذلك كيل يسير فقال الهم يعقوب لي ارساله معكم حتى تُؤْتُونِي مُوثْقًا مِن اللَّهُ لَتُأْتَنِّي بِهِ الآ ان يَحَاطُ مَكُم اَي تُهِلَّمُوا جيعا علما آتو، موثقهم قال يعقوب الله على ما نقول وكيل

فارسله ممهم ولما وصلوا الى مصر ودحلوا على يوسف في الكر"ة الثانية قالوا ياايهما العزيرهدا احونا الذي امرتنا ان نأتيك به فقال الهمأ حسنتم والمسبتم وانزاع عنده واكرمهم واصامهم ثم ان يو. عايد السلام عرَّف لخا بِنْياه بِنُ سرا بنفسه وامره ان لايم إ احوته بشئ من هذا فقال له بنيامين اتى لااقارقك فقال له يوسف لايكنني ان ا-يسك عندي الابعد اشتمارك بأمر و جب ذلك فقال انبي لا المالي افعل ماتر يد قال يوسف انبي اضم صاعى هذا في رحلك نم الادى عليك بالدمرقة لينم ألى ردك بعد تسر محك فقال افعل أنم ان يوسف عليه السلام اوفي لاخوته الكيلوجل ابثياءين بعمرا باسمه وامريان بوضع فيدصواعد وكاب نمُينًا ﴿ ثُمَّ الْهُمُ ارْتِحَاوَا وَا مُمَامِهُمْ يُو سُدَفٍ حَتَّى ظُعَنُواْ فَامْرِ بِهُمْ فاركوا ومتعوا عن المسمر ثم اذن مؤذل اينها العبر المكم أسار قون فوقفوا فلما قرب منهرالرسول قال لهم أما أحسأ البكم واعتنينا بشأنكم وبرفينا اكم الكبل ومعلنا اكمرمالم نغعل خبركم عَا أُوا مِلْ وَمَا دُالَّهُ قَالَ سَقَابَةَ ٱللَّكُ فَقَدُ نَا هَا وَلَمْ بَتْهُمْ عِا غَيْرُكُمْ قالوا تالله لذد علمهم ماجمًا لنفسد في الارض وما كنا سمارقين والما مثذ قطعنا هذه الطريق لم نرد احدا بسوء وامألوا من مرريا به هل اضررنا باحد او افسيدنا شئا وابا قد رددنا السراهم لما وجدناها في رحالنا فلو كنا سارقين لما ردناها فقال لهم الرسسول انه صاع االك الاكبروقد اثتماني عليه فأن لم اجده نخوفت از تســقط منزلتي عنده في رده علے فله حل بعير س

طمام والما فذلك كفيل فقالوا معاد الله أن تسرق فقال الوَّدْن وأصحبابه فما جزآه من وجد في رحله قالوا جزاؤه أن يسسترق ويستعبدُ وكان ذلك حكم آل ابراهيم في السارق عمَّان الرسول عند ذلك لابد من تغيش امنا تكم ولسنتم ببارجين حتى اقتشها ثم انه انصرف بهم الى يوسف فبدأ باوعيتهم قبل وعام احيه بِنْيَامِينَ ثُمُ اسْتَخْرِجِهَا مِنْ وَعَاءُ آخِيهِ بِنْيَامِينَ ۚ فَلَمَا رَاى ذَلَكَ أَحَوَّتُهُ شكسوا رؤسهم من الحياء ثم الهم قالوا لوسف أن يسرق فقد سسرق اخ له من قبل قال بعض العلم المسرقة التي نسبوها لوسف عليه السلام هي انه راي صمَّا في بيت بعض أقاريه من جم الام فأحده فكسره واتلف وسموا ذلك سرقة سملا بحقيقتها ولما ارار نوسف عليه السلام ان محتبس الحا، يذا مين عده وراوا ارلاسيل لهما لي تخليصه مندسألوه ال بخليه الهم و يعطونه و احدا منهم بدلا فقالوا باليها العزير الهاباسيخاكيرا فخد احدنامكاه بانراك من المحسنين قال معاد الله ال ناخد الامل وجديا مناعنا عنده ابا اذا لطالون ولم يقل الا من سرق تحرزا عن الكذب علما استيأسوا منه حلا بعضهم يبعض متناجين متشماورين قال كسرهم الم تعلموا ال اباكم عد احد دليكم موثقا من الله ومن قبل ما در طنم في يوسف على ا برح الارض حتى ياذن لي ابي او بحكم الله لي وهو حير الحاكمين ارجعوا الي ابيكم فقولوا ياابانا أن النك سمرق و ما شهدنا الا بما علمنا وماك ، للعيب حافظين واحاًل القرية التي كنا فيها والعبر التي اقبلنا فيها وانا لصادقون

فرجعوا واخبروا يعقوب بالقصة فقال بلسوات اكم انفسكم امرا قصر جميل عسى الله أن يا تبني بهم جيعا أنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال ما اسفا على يوسف وذلك اله لما بغه خير طًا مين تكامل حزنه وبالغ نهاشه فهجم حرنه على يوسيف واست عيداء من ألحرن اي صدعف بصدره من شددة ألحرن والبكاء فلا راى ذلك اولاد، قالوا له تالله نفؤ تذكر نوسف حتى كون حرصا أي مريضا ذاهب العقل من العهر أو تكون من الهااكين - فقال يعقوب لما رأى غلطتهم وجفو تهم الما اشكو-مثى وحزني الى الله و اعلم من الله هالا تعلوب ثم أن يعقوب قال لنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واحيه ولا تبأسوا من روح الله انه لايياًس من روح الله الاالقوم الكافرون وعزيدةوب حياة بوسف عليهما السلام أما إطريق لماوحي أو استشاطا من المنام الدى رآه بوسف عليه السلام في حال صداه الذي يدل على مجود اخوته له و أبو به واله لا يموت قال حصول ذلك ولم محصل وكانت احوة نوست قد قطعوا الال من حياته لمضي احسد وعشر من سنه من فقده فعند ذلك حرح اخوة بوسف راجعين الي مصر وهذه كرة ثاشة فدحلوا على بوسف و (قالوا ماايها العزير مسنا واهلنا الضمر وجئنا بيضاعة مزيماة فأوف لنا الكيل وتصدق عليما أن الله بحرى المتصدقين ) فلم سمع نوسف عليد السالام هدا الكلام الدى تنفنت له الاكاد غلبته نفسه وادركته الرقه فاطم لهم امره فقال لهم ( هل علمتم ما فعلتم

بوسف واميه اذ التم حاهلون ) فلما قال ذلك عرفوه فقالوا أَشْكُ لانت بوسف قال أنا بوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتق و يصدر فان الله لايضيع اجر المحسسنين ﴿ قَالُوا تَاللَّهُ لقد آئرك الله علينا وأن كنا لخاطئين فقال بوسف عليه السلام ( لا تَدْ يَبِ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يَغَفُرُ اللَّهُ لَنَّكُمُ وَهُوَ ارْحُمُ الرَّاحْمُ اللَّهُ لَنَّا ثم سألهم عن حال ابه من بعده فقالوا قد ضنى جسمه وضعف تصمره من شيدة ألحرن والبكاء فاعطاهم يوسدف قيصمه فقال ( اذهموا بقميصي هذا فَالقوه على وجه ابي يا ت بصيرا واتونى ماهلكم اجعين ) فلما خرجت القاهلة من مصر متوجهة الى كنعان قال يعقوب ( انى لاحد ريح بوسف اولا ال تفندون ) اى تسقمون همما ل له اولاد اولاده ثالله ا لك لغ صلالك القديم اى محينك القديمة العهد ( فلما لنجاء البشير القاه على وجهه فارتد نصبرا ) فقال لهم عند ذلك ( ١ لم اقل لكم ابي اعلم من الله مالا تعلمون قالوا ماايانا استغفر اننا ذنو منا آنا كننا خاطئين قال سوف استغفراكم بني اله هوالغفور الرحيم ) فتهدأ بعقوب عليه السلام للفروج الى مصر ها دنا من مصسر كلم يوسف الملك فخرج مع يوسف هووالجندو هرمصر لاستقبال يعقوب عايه السلام فاستقلوه فدهب به وباخوته الى داره فلما دخلوا على يوسف رقع انو به على السرير فسمجدوا لداه واحوثه حيثد له سمجود شكر ولم يكر السجود هناك بوضع الجيمة على الارض بل كان محرد الانحناء وكان ذلك جائزا في شرعهم فا مشعر جلد يوسسف عليه

السلام عند ذلك وقال ( ماات هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السيمن وجأء بكم مز البدو من بعدان نزغ الشيطان مبني و بين اخوتي ازر في لطيف لما يشأت الههوالعليم الحكيم ) \* والهام يعقوب يمصر بعد موافأته بإهله وولده بإغبضمال واهني عيش واتمراحة ثمحضرته الوفاة فلما احتضر جع بذيه وقال ما تمدون من بعدى قالوا نعبد آلمك و آله آبالك ابراهيم وأسماعيل وأحجق الم واحدا ونحل له مسلور) وأكدعلهم التيات على ذاك وقال يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتهم مسلون أيرانه اوصي الى بوسف أن محمل جسده إلى الارض المقدسة حتى مدفئه عند ابرداسحتي ففعل يوسف ذلك وسافرته الي الشام ودفنه عند أسه وكانعر بوسف عليه السلام حين وفاة يمقوب ستذوخسين سنة \* ثم حضرت بوسف عليه السلام الوفاة فقال رب قد آتيتني من اللك وعلتني من نأو بل الاحادبث فاطر السموات والارض انتوابي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين) م توفاه الله تعالى وكان عره حينئذ مائة وعشر سنين ودفن بمصر حتى كأن من موسى عليهالسلام وفرعون ما كان فلما خرج موسى من مصر اخرج بويف من قبر، وحله معه الى الشه في تابوت ولما مات هناك اخذ التابير فناء بوشع ولما قدم عبني اسمرائبل الى الشامدفنه بالقرب من الملس وقيل عند الخليل عليه السلام وقع كان لىنى اسرائيل في مصرمقام عطيم بسبب بوسف عليه السلام فتكاثروا وتناملوا ولما تونى يوسف عليه السملام واللك الذي

انخذهوز يرا عنده انقطعذلكالاعتبار والاحترام عن بني 'سمرائيل ولم يزل الامريني ازدياد واشتداد حتى ظهر موسى عليه السلام

### ﴿ قصة اوب عليه السلام ﴾

هو رحل عد ما المؤرخون من امداروم لانه من ولد عيص برا بحق وكان الله تعالى قد اصطفاه ونبأه و بسط عليه الدنبا وكان له البنية من ارض الشام كلمها سم لها و جبلمها و كان له من اصناف المال مالا يكون لرجل افضل منه بالعدة و الكثرة واعطاه الله تعالى اهلا و أبار على حادته و شكره ثم ابتلاه في جسمه ببلاه عطيم حتى مل منه و أبار على حادته و شكره ثم ابتلاه في جسمه ببلاه عطيم حتى مل منه الناس غير زوجته رجه فاتمها كانت ملازمة أخسته صابرة على حاله و و عدم الضبي و عدم الضبي و المناهى الامر في الشدة بادى ربه قال ( رب ابى مسى الضبر و اثت ارمم الراحين ) فكنف الله عنه صره و آناه اهله و مامم واغناه و حعل له ثناً و حسنا في الصاب بن و خلف ايوب وادا اسمه بشر نبأه الله من يعده و كنا هذا الكفل

### ﴿ قصدَ شعيب عليه السلام ﴾

 ونها هم عن تطفيف الكايل والوازين وان لا يبخسوا الناس اسيا وهم فاعرضوا دنه ولم يسمدوا لتصبيحت ولما الصسروا على عنادهم وضلالهم سلط الله على اهل الا يكه حرا غلت من شدته الانهاد هنه في قالم الخطب ثم بعث الله عليهم سحالة فاطلتهم، وجدوا لها يردا فاجمو الكامم تحت السحابة والميها الله عليهم نارا فاحترقوا كليهم واهلك الله تعالى اهل مدين بالرجقة وهي الزلاة وذهب شعيب عليه السلام هو ومن آمن به الى مكة ولم يزالوا في عبادة الله تعالى الى حين المهات ولما كان في مدين زوج احدى الشه هوسي عليه السلام حين فراره من فرعون كاسياتي

﴿ فَصَدَّ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّالَمِ ﴾

ان بنى اسرائيل بعد وفاة بوسف عليه السلام بقوا فى مصمر وتناسلوا حتى كثروا جدا ولم يرالوعلى بقية من شهرع يعقوب ويوسف عليهما السلام وكان سكان مصر الاصليون وهم القيط بعبدون المجوم والاوثان وكانوا ينظرون الى بنى اسرائيل دهيم الاحتذار وكانت ملوك مصمر تمامل رعيتها من بنى اسمرائيل معامله الاسمير الذابل حتى كان فرعون موسى الدى لم يكن فى الفراعنة اقدى منه قلبا ولا اطغى واجرأ علم الله ولا اسوأ ملكا لنى اسرائيل فحملهم من الاعال مالايطاق حتى وقدوا فى اصفم اشدائد والنساق فشموا من الاظام عجمر لما رأوه بها من الشدة والاصسر وكانوا بود ون ارجوع الى ارض كنما التي الشدة والاصر كانوا بود ون ارجوع الى ارض كنما التي كانه موطن اسلافهم ولكن لم يجدوا لدلك حيلة ما يستط موا

سبيلا لعدم عُكين فرعون الهم وكانت شوا اسرائيل اثني عشر سبطا اى قبيلة وكل سبط بنسب الى احد ابناء يعقوب الاثنى عدمروهم «روبيل» «شعمون» «لاوي» « موذا» «بساخر » «زيولون» « يوسف » « بنيامين « دان » « نفتالي » « كاذ » « اشار » وكان الكل سبط شيخ وكانت اسباط بني اسرائيل بحبث اواجمعت في مكان واحد خصل لها من القوة والمتعد ما محمها و مخلصها من الاسر وكان ذلك متوقفا على وجود رأيس لهما يجمع كلتما ويضسم شملمهما وكانت بنو اسرائيل تزداد في كل مدة عدتهم و القبط تخشى ان تقوى بذلك شوكتهم \* ثمان بعض الكهنة اخبر فرعون يانه سيولد في مني اسرا أبل غلام يكون سب الزوال ملكك وقد اظلاك زماله الذي بولد فيه فامتلا قلب فرعون رعبا فامر بقتل كل غلام يواد في بني اسرائيل وهين اناسا في كل ناحية لفعل ذلك وكانوا مدخلون علم دور بني اسرائيل البحث، عن ولد حديثا ﴿ وَ بَيْمَاهُمُ فَ ذَلْكُ اذْ وَلَدْ ءُوسَى عليه السلام و هو اين عران من سبط اللاويين نسبة الى لاوى ان يعقوب عليه السلام الثالث ولما وضعته امه حزنت حزنا شدمدا و اشتد عُمها فالمهمها الله تعانى ان تضعه في تابوت وتلقيه في النيل ففعلت ذلك فانطلق به المآء فادخله الى قرب دار فرعون فرأته جوار به فاخرجنه واخذته وظئن ان فيه مالا فعمانه علے حالته حتى ادخلنه علے آسىية زوجة فرعون فلما فتحته رأت الغلام فالتي الله تعالى عليها محبته ورجته ثم انها اتت به فرعون فقالت قرة عين بي ولك لا تقتلو، عسى أن منفعنا أو نَخَذَه ولدا ـ

فقال فرعون آئي اخاف ان بكون هسذا من سي اسرائيل وان يكون الذي هلاكمنا على يده فبم تزل آسية تكلمه حتى و هبه انها فطلت له مرضعا فلم نقبل لدى امر أه وكانت أم موسى عليه السلام حين الفته في اليم ارسلت اخته تراقبه عن بعد ولما رأت انه قد صار في دار فرعون و انه عرض عليه المراضع فلم يقبل واحدة منهن دائهم على ام موسى فاحضرتها آسسية فلما ع منت عليه اشدى اخذه ورضم ففرحت لمثلك أسمية فرحا شمدلما وجعلت لام موسى موضعا خاصا من دارها لنزمنعه فإ تزل علم ذلك حيم كبر وقال بعض الوّرخين أن أم موسى لما دخلت الى آسىية قالت امكثى عندى الرضعي ابنى هذا فقالت لااستطيع ان ادع بیتی وولدی فیصّبع فان طــایت نفــــك ان تعطینیه فاذهب به الى بيتي وولدي فيكون معي ولا اولى له الاخبرا فعلت والآ فاي غبر تاركة بيني وولدي فرضيت آسية بارضا عنها الغلام في بيتما فرجعت ام موسى بانهما الى بيتها وكادت تقول هو ابنى فرحا الا ان الله تعالى عصمها وانته الله نباتا حسنا وحفظه وشب موسى وترعرع فينا هويشي في يعض الابام اذ وحد اسرا تبليا وقبطيا يختصمان فوكز القبطى فقتله ثم اشتمر ذلك وخاف موسسى من فرعون ففر وقصد بحو مدن وا تصل بشعيب وزوجه منته والهام في مدين عشر سنين ثم سار موسى باهله قاصدا دبار مصر فصادف جِلِ الطورِ فَكُلُّمِهِ اللَّهِ سَجَانِهِ وتَعَالَى هَنَا لَتُ وَامْرِهِ أَنْ يُذْهُبِ هُو واخوه هارون الى فرعون و بدعوا. الى الدين الحق وان يترك بني

اسراثال اماجروا الى دمار اجدادهم فذهب موسى عليه السلام الى مصمر وأجمّع ما خيم هارون واحبره الحبر فقال هارون سمعا وطساعه فدهما الى فرعون وبلغاء ماامرا له ثم أن درعون قال لموسى من انت قال انا رسسول رب العالمين فنا لمه فرعون فعرفه فقال له ( الم نو لك فينا وليدا والثت فينا من عرك سنين وفعلت وسنك التي فعلت وانت من ا كافري ) فقال موسى عليه السلام فعلتها إذا وانام والضالين الفخصئين فاي لم ارد بضرب القطي قتله فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمًا وجعلتي من الرسلين فقال فردور وما رب العالين فقال موسسى عايه السمالام رب السموات والارض وما ينهما ان كنتم موقنين ثم قان فرعون أوسى الَّن اتَّخَدَتُ اللَّمَا غَبْرِي لاجِعَلْنَكُ مَنْ الْمُسْجُونَينَ قَالَ مُوسَى أُولُو جِشْكَ بِشِيُّ مِينَ قَالَ فَأَنَّتَ بِهِ أَنْ كُنَّ مِنَ الصَافَينُ فَلَقَى مُوسَى عصساه فاذا هي نعبان سين فلما راى فرعون ذلك امتلاً قلبه رعا ورقع في نفسم ان الغلام الدي اخسيره الكاهن يانه سيكون سبب زوال ملكه هو موسى عليه السلام فاستولت عليه ألحيرة والاضطراب والنفت لمن حوله وقال ليهم إن موسمي ساحر ماهر في صمنعة المحر وقد اراد ان يبدل ديشكم بمحره وعلك مصر فا ذا ترون ففانواله نرى ان تمهله و الحا، وترسل الى سائر البلاد الأتوك كل ساحر ماهر عساهم يفلمون موسى وأخاه وكان القبط عيد في اول السنة فواعد فرعون موسى والحا. ان مجتمعوا في ذلك اليوم في موضع عينه ليكون ذلك علم مر أبي من

الناس ومسمع ثم ارسل فرعون الى المدائن حاشر ين فاتو بالسفرة الماهر بن فوعدهم فرعون باعظام الاجرة واعلاه المترلة ان غذوا موسى واخاء وكان السحر في ذلك العصسر رواح عطيم فلما حاء نوم العيد أتى الناس من كل ناحية وجاء فرعسون مع اشبراق فومه واجتمع المعترة وحاه موسى ومعه احوه هارون عليهما السدلام فقال للسحرة ( ويلكم لاتفتروا على إلله كذيا فيسهمتكم بعدات وقد خال من افترى ) فانو الا الاصرار وقالو يعرة فرعون الم أنحن الغالون فالقوا حبالهم وعصمهم فحيل للباس امها حيات تسعى عالق موسى عصاه فاذا هي أسان عطيم عاسلع ما القند السحرة من حبالهم وعصبهم فحما راى السحرة ذلك عرفوا ان ماصنع موسى خارج عن طوق البشر ويألوا لنعضهم لوكان سحرا فابن حبالنا وعصينا واو كان موسى سساحرا مأغلبنا ولاحبي علينا امر. وانما هو نبي وما صنعه ابما هو معجزة فخرُّوا سجدا وقالوا آمنا ب العالمين رب موسى وهارون فلما راى فرعون ذلك غضب غضبا شديدا وقال السعرة مجددا وعوها على التاس ( آمنتم قبل ان آذر لكرامه لكسركم الذي علكم السحر فلسوف تعلون لأقضع الديكم وارجلكم منخلاف ولأصلبنكم اجمعين قالوا لا ضبر أنا الى بنا متقامون أنا فطمع أن يففرلنار بنا خطابا نا أركنا اول الوَّمَنينَ ) فَقَطْعَ الْمُسْهِمُ وَارْجُلْهُمْ مَنْ خَلَاقَ وَصَلَّمُهُمْ فَيَجَّدُوعَ العثل فاصعموا سعرة كفره وامسموا شهداه برره ورجع فرعمون معلوبا مهروما وطهر من موسى عليه السملام بعد ذلك مجرزت

كشرة بينة منبرة فابى فرعون وقومه ألآ الاقامة على الكفر والثماري في الشر \* ولما حشى فرعون و قومه مرقوه شوكه بني اسرائيل بسنب رئاسة موسى هليه السملام عليهم وجمه كلتهم و من انساد أهل مملكته عليه أذن لموسى وقومه بالخروج من مصر فغرج موسى عليه السلام بيني اسرائيل في لبلة كان عينها لهم لداك فشعر فرعون بذلك وندم على اذنه فتبعهم بمسكره حتى للقمهم عند محرالقلزم وهو المشهور ببحر السويس فلما رات سنوا اسرائل غيار عسكم فرعدون غالوا ما موسي ان ماوعدتنا من النصر والظفر هسدُ البحر قدامنا أن دخلنا غرقناً وفرعون خلفنا ان ادركمنا قتلنا لقد اوذينا من قبل ان نائينا ومن بعد ما جنتنا فقال موسىما قوم استمينوا بالله واصبروا ان الارض لله بورثها من بشآء من عباده والعاقبة للمتقين وقال عسى ركم ان علك عــدوكم وتستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون واوحى الله الى موسى عليه السملام أن أضرب بعصماك أأبحر فضربه فانفاق وظم فيه اثنا عشسر طريقا لكل سبط طريق وابيس قمره فسدخل بنوا اسرائيل في البحر فتسمهم فرعين وعسكره فخرج موسى وقومه من الجهة الثاليه وأنطبق البحر على فرعون وجنوده ففرقوا كلمهم \* وســـار حبئذ موسى عليه السسلام بيني اسرائيل الي ارض كنمان هُ وَا عَلَى قَوْمَ مَنِي الْعَمَا لَقَهُ يُعْبِدُونَ اصْنَامًا عَلَى صَـوْرَةً ا البقر وكان بنوا اسرائيل قد اعناءوا على رؤية مثل ذلك في

مصر و لم يرسمخ التوحيد في فلومهم اذ ذالة فقالوا ياءوسي ا جعل لنا آلها كما لهم آامة قال الكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون قال اغير الله ايغيكم المها وهوفضلكم على العالمين وفضلهم عليهم في النجموالآيات لافي الثواب والكمالات وذلك اله فلق لهم البحر وأنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يذبحون ابناءهم ويستحبون نساءهم واغرق عدوهم وانزل عليهم الثوراة فيها بيان كل شي يحتاجون أليه واعطاهم مااعطاهم في التيم ولما قربوا من مدينة اربحا من ارض كنعا نوكان يدخلوهـــا قالوا يه موســـى ان ميها ڤوما جبارين و انا لن تدخله احتى يخرجوا قنها يا موسى اذهب انت وريك فقاتلا اناهاهنا فاعدون) فغضب موسى عليه السلام فدعا علمم فقال ( رب الى لااملك الا نفسى واحى فافرق بيننا و مين القوم الفاسقين) فقال الله تعالى (فانها محرمة عليهم ار بعين سنة يتيهو ن في الارض) فيقوا في اشه هذه المدة و اثرل الله عليهم ا لمن وهو شيٌّ كا لصمغ يقع على الاشتجار وطعمه كالشهد والســلوي وهوطائر يشبه أأسمانا فكانوا يقتاتون بهما بلامؤنة ولا مشقة الا أنهم نسوا الاهوال التي لحقتهم في مصر وسنموا من المن والسلوى وتذكروا البقول والحوب التي كانت عصر فقالو ا ( ماموسي لن نصير على طعام واحد فادع لنسا ريك يخرح انسا مما تذت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتسستبدلون الذي

هو ادبي مالدي هو خبر اهبطوا مصرا فأن لكم ماسألتم ) وكان الله تعالى وعد موسسى أن ينزل عليه كناما وأمر ، أن تعد في المخاوة لربعين بوما وهو صائم وان أتى بعدها الى الطور ليكلمه ويعطيه ذلك الكتاب فستخلف اخاه هرون على بني اسرأيل ثم فعل ما امر به و اتني طور سيسنا ، فكلمه ربه وناجاه وقربه تم آنِل عليه الالواح وكتب له فنها من كل شيٌّ موعظة وتفصيلا وكان في بني اسرائيل رجل من المنافقين تمال له السامري اغتم فرصة ذهاب موسمي عليه الملام فقال للمني اسرائيل ان موسى قد احتبس عنكم وايس راجع الكم فينبغي لكم ان تخذوا الها وأطمعه فنهم قوانهم لموسى عليه السسلام ساها حين مروا نقوم يعبدون الاصنام اجعل لنا المها كما المهم آلهمة وكما نوا قد استعاروا حليا كثيرا من آل فرعون حين ارادوا الخروج من مصمر بعلة العيد وأهلك الله فرعون وقومه فيقي ذلك الحلي بالديهم ول يكن له شأن عندهم أذ حكمه في الصداري و الففار حكم سسائر الاجار وملوا من حله على المطاما حل اعناقعهم للاوزار والخطاما فطلب السامري المجمعواله ماعندهم من ذلك الحلى ويدفعوه اليه ففعلوا فصاغمنه عجلاجسداله خوار فلما رات اوغاد بني اسرائبل وحهآ لهم ذلك عجبوا فقال لهم هذا النهكم و اله موسى وان موسى قد صل عزريه فذهب الى الطور في طلبه وها هو قد الماكم غفسه فضلوا وافتتنوا به فعكفوا عليه يعبدونه م دون الله فقال لهم هارون يا بني أسرائبل انما فننتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطبعوا

امرى قالوا ان نبرح عليه طاكفين حتى يرجع الينا موسى فلما رجع موسى وراى ماصنع قومه بعده من عبادة العجل اخذ بشعر راس أخيد هارون ولحيته من شدة الغضب وقال له ( مامنعك اذ رانتهم ضلوا الآ تُنبِعني افعصيت امري ) فقال هاروز ( ما ان ام لاتأخذ بلحين ولا يرأسي اني خشت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ) ثم اقبل موسى عليه السمالام على السامري فقال له ماخطبك باسامري فأخبره بما زينت له نفسسه فلعنه موسى عليه السالام وقال له ( اذهب فأن لك في الحياة ان تقول لامساس )و امر بني اسرائيل ان لانخالطوه ولا يقر وه فصار كالوحش لايأاف ولايؤلف وامر بالعمل أن محرق ويبرد بالبرد ثم بذرى في المحرفل على بنوا اسمرائيل الهم قد أخطاؤا وضلوا في عبادتهم العجل ندموا على ذلك واستغفروا الله تعالى وتاوا اليه وسمكن غضب موسى وتلا علمهم ماانزل اليه من ربه فشرعت منوا اسرائيل بالعمل بما تقتضيه احكام النوراة التي انزامًا الله تعالى وصارت معرفة الله تعالى تمكن من قلوجهم شأ فشأ الى أن رسحت وكادت إن لاتلت أبعد افهامهم عن غير عالم الاجسام \* ولما مضي اربعون سنة من تبهيم هلك اكثرهم من اهل ألجبن الذين امتناءوا عن محاربة اعدائهم من ألجبارين ونشــأت لهم من دراريهم شــبان اولوا قو"، وشجاعة لم يألفوا ترقي الحضر ورفاهيته فراي موسى عليهالسلام أن وقت الحاربة قد حان فجاء ببني اسرائبل الى الجمهة الجنوبية من بحر لوطوسار

الى الامام فحرج اليهم الملك عوج بن عنني فحاربوء فانهزم لهلك موسى عليه إلسلام البلاد المكائنة في أجمهة الشرقية من نهر الاردن المشهور ينهر الشعريعه في صديد الى الجل الذي يقابل مدينة اريحا فنظر ارض كنعان التي وعد الله بني اسرائيل مها فاستبشر بذاك ثم ان موسى عليه السمالام عرف قرب المنة فاستخلف على بني اسمرائيل يوشع بن نون من ذرية افرايم أن بوسف عليه السلام وكان اخوه هارون قد توفي قبله \* تنبيه لايعلم أحد مدةما بين خلق الدنيا ووفاة موسى عليه السلام ولامطمع لاحد بذلك اذ ابتداء خلق الدنيا من الامور التي استأثر الله تعالى بسلما وإما المدة التي سِنه و بين آدم فهي مسئلة قد اختلف فها المؤرخون ولا سبل الى الوقوف على ماهو الصواب في ذلك لعدم وجودتو ار يخ كست في تلك الاعصار، تسلسلة الحوادث والاخبار ومستند الوَّرخين في هذه المسئلة التوراة ونسخع انختافة لايطابق بعضها يعضاو لاسبيل الى تعيين نسخة الاستناد البها والتعو بلعليها الآ انالمشهور عند المؤرخين ان بين هبوط آدم الى الارض والطوفان الفين وما ثنين واثنين وأربعين سنة وأن مين أاطوفان ووفاة موسسي عليه السلام الفا وستمائة وستا وعشعر ننسنة فيكو نمايين هبوط آدم ووفاة موسي عليهما السلام ثلاثة الاف وثماغائة وثمان وستين سنه وبقيت شريعة موسى عليد السلام يعمل مها ينوا اسرائيل الى ان بعث عيسي عليه السلام فأتى بشرع جديد وتسمخ الشر بعة الموسويه واما من كان بيتهما من الرسسل فلم يرسلوا بشسىر ع جديد وانما ارسلوا لاجراء احكام التورا، ودعوة الناس الى اتباعها ولما مات ووسى عليه السلام لم يتول على بنى اسرائيل ملك بل فام فيهم حكام سدوا مسد الملولة لاطاهة اسباط بنى اسرائيل الهم واولهم يوشسع وآخرهم شمو بل عليهما السسلام وكانا نبيين ايضا

## ﴿ قَصَةً يُوشِّعُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ﴾

لما مات موسى عليه السلام قام بتدبير بني اسرا أبل فتاه يوشع بن نون فأقام بهم في الله ثلاثة ألمام ثم ا رتحل بهم الى سساحل نهر الشر يعة بالغور فأراد الصور فلم يجد سبيلا لذلك فوقف النهر معجزة له حتى انكشفت ارضد فعبر بنوا اسرائيل ونزل يوشع بهم على اريحا محاصر المها ففحها فتخلصت بذلك بنوا اسمرائيل من محنة الطواف في البراري والقفار ودخماوا الى أرض كنعان ما وي اسلامهم في سالف الاعسار شم سار يوشع الى نابلس الى المكان الذي بيع فيد يوسف فدفن يوسف هناك ثم ملك يوشع الشام وفرق فيه عاله ودُّ بر بني اسرائيل تحوثمان وعشر بن سنة ثم توفي و بعد وفاته قام فهم حكام تترى بتولاهم واحد مهم بعد واحد وكانت احوالهم حينتمذ مختلفة متباينة فثارة يسسلكون في سسبيل الرشاد قجرى امورهم على نهيم السداد وتارة يسلكون في سببل الغي والضلال فيعترى امورهم المساد والاختلال ويتسلط عليهم العدى ويذيقونهم كأش الهوان والردى فارة يجعلونهم أسرى ونارة يعاقبونهم بعقوبات اخرى وتارة يبقون بلاحاكم ينصف المظاوم من الظالم ولم تزل امور متى استرائيل تدوها الحكام الى

مضي احدى عشرة منة من حكم شمو مل عليد السلام فحضروا اليه وسألوه ان بجعل لهم ملكا وكانت العمالقة سكان فلسطين ورعية الملك حالوت الجارقد غلبت علمم و فرقتهم فأقام لهم طالوت ملكا وبذلك انتهى دور حكام بني اسر أثيل الذي كانو ا عِمْرُ لَهُ القضاة وسدوا مسد ملوكهم واشدأ دور ملوكهم وكانذاك بعد و قاة موسى عليه السلام بار بعمائة وثلاث وتسعين سنة \* و لما استقر طالوث اول ملوك مني المسرائيل في الملك احره شمو يل عليه السلام أن يسعر إلى محار به سالوت وقومه فهياً جيشا و سار به إلى فلسطين فلاتقا بلت انفثنان طلب حالوت من يبارزه وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظم فبارزه داود فقتله فأنهزم جنش العماليمة وانتصرت بنوا اسرائيل علم خالت قلومم الى داود و اعتلاثت بحباه وصارله عندهم شمان عظيم وكان من سمبط يهودًا ابن يعقوب فحسده طالوت وقصد قاله مرة بعد اخرى فهرب داود منه و احترز علم نفسه ثم ندم طااوت علمي قصد قتله وما وقع منه واراد تكفر ذنو به عوله في الغراة وقصد الغاسسطينين فقاتلهم حنى قنل و بعد قتله افترقت الاسباط فهك على احد عشر سبطا منهم ان طالوت و انفرد سبط بهوذا وملكوا علمه داود ثم بعد حين أجتمعت الاسباط كلمها على مبابعة داود ومتابعته فانفقت كاتهم وقويت شوكتهم

ان داود عليه السلام جعله الله تعالى نبيا بعد وفاة شمو بل عليه

<sup>﴿</sup> قَصَدَةُ دَاوِدُ وَسَلَّمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ ﴾

انســـلام.وملكا بعد وفأت طالوت ﴿ وَلَمْ صَـَـَارُ مَلَكُمَّا بِابِعِهِ أُوَّلًا سبط يهوذا فقط وبعد حين ابعهم سأتر الاسمباط ودخلوا تحت حكمه فاجتمع لذلك لداود عليه السسلام النموه والملك وقميم من ارض كنعان البلاد التي لم تدخــل في يد بني 'ســمرائيل وجمل القدس قاعدة الملك ومقر سرير السلطنة وفتح أيضا بلاد عان وحل ونصيبين وارض الارمن وأنزل الله تعالى عليه الزبور وجيعه نصائح ومواعظ وادعية وحكم وليس فيه باتباع الشريعة الموسوية كاغلب انبياء بني اسرائيل ومدة مَلَكُهُ لِمَرْ بِعُونَ سَنَّمَةً وَتُوفَاهُ اللَّهُ تُعَالَى لَصْنَى حُسِّ وَثُرْثَيْنَ وخمسمائة من وفاة موسى عليه السلام وقام مقامه ولده سليمان وهو ابن أثنتي عشرة سنة وجع الله تعالى له كابيد بين الملك والنبوة وبعد اربع سنين من ملكه شرع بينا مالسجد الاقصى في القدس قياما وصية والده وأتيه في سبع سنين و وهد ذلك شرع ببناء دار العكم ومت في ثلاثة عشرة سنه و بعد سنة الله السميدة بلقيس ملكة الين من ملوك حمير وهي طائعة مسلم " ثم اطاعته ملوك الارض شمرةا وغربا وثقر نوا اليه بالهدايا أعظيم وأسترفي اللك اربعين سنة ثم توفأه الله تعالى اليه وقام مقامه ابنه فلم يطعه من اسباط بني اسرائيل غيرسيط بهوذا وسبط شيامين وسائر الاسباط خرجوا عن طاعنه وملكوا عليهم احد خواص خدم سليمان عايه السلام من سبط

أَفَرَ ارْجِمَ فَانْقُسِمَتَ مُذَاكُ مَنُوا الْمُسْرِائِيلُ الى دُولتَينَ احداهما بقال لمها دولة يهودًا والاخرى يقال لمها دولة اسرائيل الا ان دولة بهودًا مع كونها مؤ الله من سبطين فقط كان لها الرججان ادى الناس الكون ملوكها من نسل حضرة سليمان عليه السلام والكون القدس قاعسدة ملكها وهو عند هم يمنزلة مكة عند المسلين وكان فيه اكثر علائهم وبغض الآثار الشريفة كنمخة النوراة الاصلية وعصى موسسى عليه السلام فكان ملوك هذه الدولة عِنزلة الشلقاء في الاسملام وكانت دولة اسسرائيل مع كونها مركبة من عشمرة اسمباط يمثرلة البغاة والخوارج وكان يقال لملوك هذه الدولة ملوك الاسباط وكأن قاعدة ملكهم ثابلس ثم بنوا السمامرية وبقال لها الصبصطيه وأنخذوها قاعدة الملك ومقرسر بر السلطنة وكانت الاسباط العشس يتساهلون في اجراه الاحكام الشرعية حتى انهم تركوا زيارة القدس ثم وصل بهم الامرالي الاقتداء بإلوثنبين وصاروا يمبدون بعلا احد الاصنام المشهورة فخرجوا بذلك عن اللة الموسوبة بالكليه وامأ دولة يهوذا فأنها وان شاعت فيها البدع والمعاصي واثباع بعض عادات المسمركين مل يصل حاام الي ماوصل اليه حال دولة اسسرا أبل لكثرة علمائهم في القدس وملازمتهم تلاوة التوراة في المسجد الاقصيى فكان حالهم أهون واخف وفي ذلك العصمر ظهر ألياس وأليسع علمما السسلام وارسلهما الله تعالى لهداية ىنى اسىرائىل

## قصة أاياس أليسع عايجما السلام

ارسل الله تعالى ألياس عليه السلام الى قوم كانو، يعبدون صمَّا تسمى معلا فانكر عليهم ذلك ودعا هم الى عادة الله تعالى وقال ليهم ( اندعون بعلا و تذرون احسن المخالفين الله ركم ورب آبا تكم الاوَّ لَينَ ﴾ فلم يضموه فانذرهم فإنسمتوا و آخرجو، من بلدتهم فرفع لله البركة منها وامسسك المطرعتها فأشتد عدهم القمط والقلاء حتى أكلوا اشلاء المرتى فطلوه فلما وجدوه فأبوا له اتا فلم هلكنا فادع الله تعما بي لها ليفرج عنا ما نحن فيه وانا نا حذيما امراتنا به هديها لله تعالى فكشف الضر عنهم فنقضوا العهد ولم بنزعوا عن كفرهم ولم نقلعوا عن صلالتهم والهاموا على اخت ماكانوا عليه فلا راي دلك الياس عليه السلام أيس منهم فسأل الله تعالى أن ر محه منهم فأذن له في مهاجرتهم ففعال ثم قام مقامه في وعظ الناس ودعوتهم الى الحق أ أيسم وكان عن آمن بالياس واثبعه فاقام على ذلك مد ثم معندلله مبيا ورسولا الى سي أسرآبل فَصَلَّمُ مِن سَأْمِم \* ثُمَّ أَن فِي أَسِر أَيْلُ بَعَد ذَلَكِ تُركُوا الْعَمْلُ باحكام التوراة وصاروا بزدا دون وما فيوما في الطغان فرفع الله تعالى عنهم الامن والراحه باعداء ينازعونهم ارضهم وديارهم الى أن ساط علم الدولة ألآتو رالة وكان قاعدة ملكما لينوا وفي هذا العصرطهر يونس علما اسلام وأرسله الله هيا الى اهلها

﴿ قَصَةُ بِهِ قُسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

كان يونس عله السلام من مني اسر أثيل ارسله الله عالى الى اهل

اليتوا وهي بلدة قبالة الموصدل بينهما دجلة ﴿ وَكَانُوا يُعْبِدُونَ الاصمنام فنهاهم عن عبادتها ودعاهم الى عبادة الله تمالي وتوحسيده واوعدهم بالعذاب لتمام اربحين بوما ان لم ينتهوا فلا كان صباح الاربهين خرج يونس عايه السلام من يين اظهر قومه مغاضبا لهم واتطلق الى سماحل دجلة فوجد سمفينة مشحونة محملااماسا فدخلها ويد السفريها والحالان الانبيآءلا يسوغ لهم الغروج عن الموضع الدي ارسلوا الى اهله الا يوجى من الله تعالى فاحتبست السفينة ووقفت ولم تتحرك فقال رئيسها فبكم من له ذنب واقترعوا على من يلقونه في المحر فوة.ت القرعة على يونس فقال يونس انا المذنب فرموه فالتقمه الحوت فعرف أمه قد زل فنادى في الظلمات ان لااله الا انت سحانك اذركنت من الظالمين فقبل الله تويته واجاب دعوته والهم الحوت فقذفه الى الساحل وهو عليل ضعيف غبر مماسك الجسم فاعاد الله تعالى اليه قوته و امره ان يرجع الى نينوا و يدعو اهلما \* وكان من امرهم يوم خروج يونس عنهم ان رأوا في السمآء غيما اسود هائلا فمبط حتى غشى مدينتهم فغافوا فطلبوا بونس فإ يجدوه ووقع في قلوبهم صدق ما أخبرهم به من نزول العذاب ان لم يتو بوا فخرجوا بانفسهم ونسسائهم و اولادهم الى محل عال في خارج البلدة وتعشرعوا الى الله سحانه وتعالى ولجاؤا اليه و اطهروا الندم علے تفریطهم وتابوا فقیل الله توبتهم وکششف عنهم العذاب فرجع يونس عليه السلام اليهم وبلغهم الاحكام

الاكهيه فامتلوا ماامر الله به وانتهوا عما نهي عنه فيقوا حينا من الدهر وهم راتعون في رياض الامان مصـونون عن ريب ألحدثان أثم حدثت وفايع عظيمة اختل بها نظام كثير من الدول وتران مها اركان كامر من المال وظميرت دول لم تكن في ذلك أن عامل مادي وعامل بامل أتفقا على عصيان الدولة الآثورية وحاصرا نبنوا قاعدة ملكها مدة ثم رفع عنها ألحصار وقويت شــوكنها فارجعت اهل بالل نحت عكمها وبقيت عالة مادي مستقلة بالحكم \* ولما عزمت الدولة الآثور يدعلي ارجاع ماكان لها من الصولة والشوكة وساقت العسماكر الي الجهات الشرقية والغربية استولت عل دولة اسرائيل فيما استولت عليه ووضعت عليهم ألجزية والحذت منهم استرى كثبرتن بعد حين امتنعت دولة اسرائيل من اعطاء الجزية فغزاهم ملك الآثوربين بجيش عرمرم فغلب عليهم وملك الصبصطيبه مقر ملكهم واخذحاكهم ورؤسا همالي بلادخرامان وارسل خلقاكشرا من الآثوريين والكلدانين الى ارض بني اسرائيل واسكنهم فيهاو التجأ إفي هذه الواقعة الأس من نجا من دولة اسرا أبل الى دولة بهوذا واجمعوا على حرقيا احد حلقائهم وكان مقر خلافته في القدس وهو من احفاد سليمان عليه السلام ، و يهذه الحادثة انفرضت دولة اسرائيل وكان ذلك لسبع وثلاثين وعامائة من وقاة وسي عليه السلام وكان اشداه طمهورها لست وستين وخسمانة فكون مدة حكمها ما تتين واحدى وسبعين سنة وانحصر الحكم

حينتُذ بماوك دولة بموذا من احفاد سليمان عليه السلام و بقيت هذه الدولة بعد انفراض دولة اسرائيل مائة وأحدى وستين سنة وقدحزنت دولة عودا حزنا شديدا لماحل بدولة اسرائيل من الاسس والتشتت والجلاء عن الديار ولم بينع من ذلك ماسين الغرية بن من التنافس والتنافر لعطف الفرابة وكونهم مزبني اعمامهم حتي أن اشعيا عليه السلام وكان حينتذ حيا مقيا في القدس دعا على الآثور بين الذين فعلوا مافعلوا وبعد ان استوات الدولة الآثوريه على دولة اسرائيل عدد قليلة عزوت على اتباعها بدولة موذا فارسات جيشا الى القدس فأخبر اشعيا عليه السلام بإن الله تعالى سمرم ذلك الجيش ففشا فيه الطاعون واهلك كثيرا منه فرجم الك الآثوريين خائبا خاسرا ونجت دولة موداتم أن بني اسرائيل عادوا لما كانوا عليه من المغي والطغيان واعرضوا عن نصسائح اشعيا عليه السلام وجازوه علمها بالقنل هذا ولما توفي حزقيا عام مقامه ولده وكان فاسقا ظالم فسلط الله تعالى عليه الدولة الآثورية فقبضت عليه وحبسته مدة ثم اطلقته وجعلنه ولك بهوذا على أن يؤدي ألها كل سنة مقدارا من الخراج م ان الله تعالى ارسل الى منى اسمرائيل في القدس ارميا عليه السلام ليقيم فمهم احكام النوراة التي اضاعوها وكانت حيثذ الدولة الأكورية قد ارسلت جيسا الى جهة الشمرق فل يفز بالطفر فوجهته ألى جهة الغرب فأتى الى القدس فهجم عليها أنم قتل قَائَد ذَلِكَ الْجَيشُ دَاخُلْ خَيْتُهُ قَتْلَتُهُ بِنُتْ يَهُودِيَّةً فَتُشْــتَتْ

امرهم ونجت دولة مهوذا تمران الدولة الآثورية عقب هذا الانهزام خرج مزطاعتها بعض الاقوام وصارت احكامها لانتجارز قاعدة ملكم الينوا فيمن خرج عن طاعتها اهل بال فنهم اقوثهم استقلوا وصاروا بحكمهم عاملها أثمان عاءل بالرعزم على محاصرة ثينوا ` فارسل جيشما عرمرما يقوده والده بختنصر ووافق ع ذلك عامل بلاد مادي فاصحمم عيش آخر فيصر بخشمر نينوا فاستولى علمها وقتل اهلها عن آحرهم و احرقها وهدمها أم عاد الى بال فوحد ابا، قد هلك فأستولى على عرش الملك بغير منازع لانقراض الدولة لآئو ربة حينتذ وقد مُليم موضعها دواتان احداهما دولة مادي ومحلها البلاد الشهورة الآن بالمملكة الابرانيه والاخرى دولة الكلدان ومحلها في الجمه الفريه من بلاد الآثوربين وقاعدة ملكها بالل و لما صدارت بالل قاعدة الملك ثائمة اعتني بخننصر بعمرانها وبني بها ابذبة عالية جسيمة وحصنها وقد اختلف في المدة التي مين وفاة موسى عليه السلام والتداء ساطنة مختنصر والرءاية المشهورة انها تسعمائة وتسسع وسيبعون سينة وبعد أن استقر مختنصير في المرت قصد بلاد ميني اسرائيل فراى ملكما ان لاطاقة له به فأطهر له الطاعة والخضوع فيقآه على ملكه وكان في الحقيقة عيزله عامل من عماله ثم بعد ثلاث سنين عصى عليه فارسل جيسًا اخرجه من القدس و اقام الله في مفامه ثم بعد اشم خلعه و اخده الى بابل واخذ معه جهاعة من علمات بني اسر أبِّل واشرافهم منهم دانه ل وعزير

عليهما السلام فامر بحبسهم جيعاثم بعد حين وقف على فضل دا يال فاطائمه واجل شأنه واكرم مثواه ويعدان اخذ بختنصر ملك سي اسرائيل الى بابل اقام مقامه ابن عهصدقيا ملكا على مني اسرائيل وارسله الى القدس فأطاع مختنصب مدة فاسستقام له الأمر اذ ذاك وكان ارميا عليه السلام حينتذ هناك وكان مودده ومودد بني اسرائيل بمختصر أن لم يقلعوا عن ذوجهم ولم يلتهوا عن طفياتهم فلم يصسغوا البه سمما فخرج من بين اظهرهم ولما اراد الله أن ينتقم من من السمرائيل لاصمرارهم على فعل المنكرات عصى ملكهم وخرج على بختنصر فارسل بختنصر وزيره تجيش عظيم فحاصر القدس مدة ثم فتصها عنوة فاحرق انقدس وهدم بيت القدس واسر صدقياً وخلقا كثيراً من بني اسرائيل و اياد البداقين قتلاً و تشدر بدا و الشداردون ذهب آناس منهم الى مصر و ذهب آخرون الى الحجاز واقاءوا مع العرب ولم يبق في القدس غسير المستضعفين ثم ان بخدممر ارسل اناسما من بابل وغيرها واسكنهم فيجهات القدس مع بقاماً بني استرائيل والقام علمهم عاملًا من جهته وهذه الواقعة العظيمة وقعت في السينة التاسعة عشير من ملك بختنصر وبها انفرمنت دولة بهوذا ودُعب اللك من سي اسرائيل جلة وآخر ملوكهم هو صدقيا ولم يقم بعده ملك اصلا و ا ما من ظهر يعده من الرؤسسة، فانما كانوا بمنزلة مشايخ اللد لا غير فلم بكن حكمهم يجرى خارج القدس ثم ان يختبصر استكمل البلاد ألشامية ملكا

وصارت احكامه نافذة الى مصسر وخافه الاقوام الدين كإنوا في جواره ثم هلك بختنص و صمار الملك في دريته وبقبت هذه الدولة عَالَية وستين سنة ثم القرضت واستوات على بألل دولة الكيانيان التي ظهرت في ذلك العصمر وهي من دول الفرس فاطلقت بني اسمرائيل من الاسمر فعاروا إلى بلادهم وامتسلات القدس بهم فشسرعوا بعمارة بيت القدس بعدابته على أأهر بب سبعين سنة وكان من جلة العسائدين الى القدس عزير عليه السلام وقدم معد الفان او يزيدون من بني اسرائيل العلام وغيرهم وكانت التوراة قد فقدت من سي اسرائيل حين احراق بيت المقدس وهدمه وبذلك نسسوا كثيرا من الاحكام الشرعية فثلما لله تعالى في صدر العزير فتلاها على كثير من علام بني اسر أثبل فتسعفوها وصار والعملون باحكامها هذا وباقراض الدولة الكلدانية التي كان ولكها بخنتصر ثم اولاده من بعده لم تستقل بنوا اسرائيل بل صاروا تحت حكم الدولة الايرانية المشهورة بدولة الكيانيان ولما غلب اسكندر الكبعر على هذه الدولة وفتم بابل استولى على القدس ايضا فيما اسستولى عليه وصمارت بنوا اسمرائيل حت حكم الدولة البوناية ثم قويت شوكة الروء فلكوا بلاد اليونان بالقدس فصدار بنوا اسرائيل تحت حكم الدولة الروميه وصاروا حيشذ يقيمون عليهم رئيسا منهم وهو عبزلة شيخ البلد

# 🍁 قصة زكرياً وبحبي وعيسي عليهم السلام 🏶

كان زكر ما عليه السلام ألحير الكبير في بني اسرائيل وهو الدي يقرب القربان في بيت المقدس ويتلو عليهم التوراة وكان من ذرية سليمان عليه السلام وكانتحنة زوجة عران احدكبار سي اسرائيل اخنا زوجته ابسماع وكانت قدامسك عنها الوالدحين أيست فتضمرعت الى الله تعالى أن موما ولداً فقالت اللمم لك على ان رزقتني ولدا أن اتصدق له على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه نذرا وشسكرا فحملت ببريم فحررت مافي نطنها أي جعلته عشقا عن الدئيا واشغالها مفرّ غا لعبادة الله تعالى فقالت ولم تدر ما في يطنها اذكر هو ام ائي ( ربّ ابي تدرت اك مافي بطني محررا فتقبل مني الك انت السميع العليم ) ثم توفي زوجهها عمران وهي حامل فلما وضمتها آذا هي انثي وكانت ترجو ان مكون غلاما ليصلح لفدمة بيت الفدس اذ كانت عادة بيني اسرائيل أن لايح روا الا الخلان فقالت اعتذارا إلى الله تعالى ( رب ابي وضعتها انتي والله اعلم يما وضعت وليس الذكر كاءنثي واتي سميتها مريم وابي اعيدها بك وذريتها من الشسيطان الرجيم ) ثم اخدتها امها وح تها الى المسجد ووضعتها عند الاحبار وقالت دونكم هذه المنذورة فتنافس ومها الاحبار لانها كانت بنت عران احد أعتهم واحب كل أن بحظى بتريتها فقال لهم زكريا أنا أحق سها منكم لان عندى خالتها فاخذها زكرنا ورباها في جرخالتها ايساع حتى أذا مشأت و الغت مبالغ النسسآء بني محرابا اي غرفذ

في السحيد لها غازوت الهاوصارت تنعبد ديهاولم يكن يدخل عليهاغير ركر با عليه السلام وكان قد شاخ و امر أنه أيسماع صارت عقيما فأنس من الذرية ونحسر على عدم وجد أن من يقوم مقامه من الولد ولكن لشقته بعطم قدرة الله تعالى ورجمه وخرقه العوالد قال ( رب هب لى من ادنك درية طبية انك سميع الدعاء ) فارسل الله تعالى اليد جبريل عليد السملام لمشره بهجي و تخبره بظمهور كلة الله يعني عيسي ففال ( بازكر يا ان الله يشمرك محيي مصدقًا بكلية من الله وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين ) فملت ايساع بيحيي ثم وضعته وذهب جبريل عليه السلام الي مريم فنفح في جيب قبصها فحملت بعسى عليه السلام ثم وضعته وكان ذلك بعد وضع يحيى عليه السلام بسستة الشسهر تم حالته مربم واتت به قومها فله راوه ( قالوا بامر بم لقد چنت شيًّا فرماً )اي فظيمًا عطيمًا ( ما اخت هارون ماكان الوك امره سوء وما كانت امك بغيا) فارادوا رجها بالحبارة فأسارت امم الى عيسى ان كلوه فغضبوا وقالوا (كيف نكلم من كار في المهد صديا) فقال عند ذك عيسي عليه السلام (أني عبد الله آثابي الكناب وجعلني ندا وجعلني مباركا اليماكنت واوصاني بالصسلاة والزكاء مادمت حيا و برا بوا دتى ولم بجعلني جبارا شقياً والسلام علم يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً ) فلا تكلم عسى عليه السالام صاروا حياري وتركوها نم ان اليهود لانكارهم ظهور والد من ام يدون الله الساقُ الصُّن زِكْرِنا عليه السلام و رموء بالأقك

ثم قنلو. وكان عمر، حينتُذ مائة سنة والعجب من البهود إنكارهم طهور عسسي علم السلام من ام يدون ال و تصديقهم بظهور آدم عليه السيلام من غسر أب وام معا على أن من قدر على انطاق عسى عليه السلام و هو في المهد قادر على توليد امراه من غير بعل ثم اخذت مريم اينها عيسبي وسمارت به الى مصر مع ابن عمرا يوسف المجار و الهاما هناك اثنتي عشرة سنذ ثم عاد عيسي و امد الى القدس ونؤلا قرية الناصر. و الهاما ما حتى اذا بلغ عدسي ثلاثين سنة ارسله الله تعالى بشر عجد مدأسيخ به شرع موسى عليه السملام وانزل عليه الانجيل وكأن يحيى عليه السملام قدني صغيرا وكان اولا كأسه مأمورا باتباع الشريعة الموسسوية فكان يعمل باحكام التوراة ويعط سني اسمرائيل بها ولما بعث عيسى عليه السلام بشرع ماسخ اشرع موسى عليه السلام امر ايحيى بالنباعه وكان عيسي قد حرم نكاح بنت الاخ وكان لحاكم بن إسرائبل حيند منت اخ مديعة الجال ارادان يتزوجها حسما هو بيا تز هند البهود فنهاه يحيي فعضبت البئت و امها من ذلك وألحا على ذلك الماكم في قتل يحبي فدعا ، فلما حضر امر بذبحه فذبح لديمها هذا ماكان من امر يحيي عليه السلام واما ماكان من امر عسى عليمالسلام فانه مع ما طهرعلي بديه المعرات الباهرة من احياء الموتى وابرآء الاكمه وهو الاعمى من اصل الخلفة والمشي على الما و وشيه ذلك لم يؤمن به غير اثني عشير و بقال الهم ألحوار بون همشمعون الصفا الشهور باسم بطرسو الدراوس أخوه

و بعقوب این زیدی و توحنا اخوه و فیلبس و رئو لماوس وتوبا ومتى ويعقوب ابن حلفا وتداوس وشمعون القناني وجهوذا الاستخر نوطي واما سائر الهود فأنهم لم يكتفوا بعدم الايمان به ال عزموا على أن يقتلوه كما قتلوا محيى عليه السلام ولما كانت الللة التي رفع مها الى السماء حضسر اليه الحوار نون فقال لمهر لينكرني احدكم قبل أن يصبح الدلك وليدمني أحدكم بدراهم يسبرة وكانت اليمود قد جدت في طلمه فحضر بعض الحوار بين وهو يهوذا الاستخريوطي الى جماعة من اليهود وقال ما تجملون لي اذا دلاتكم على المسيم فجـ ملو اله ثلاثين درهما فأخـ ذها ودامِم على موضعه ﴿ فَرَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلى السَّمَاءَ كَمَا رَفَعُ ادْرُيْسِ عايه السلام وخلصه من غوائل الدنما والتي شمم على ذلك ألمخائن الذي دلمهم عليه فقبضت عليه اليهود فقتلوه وصسابوه وهم يظانونه عسي عليه السلام وقد صار اسم مهودًا عند التصاري يطلق على كل خاص وخلف الانقلما و بعد رفع عسى عليه السلام بنحو أربعين سنه قصدت الروم القدس واوقعوا بالبهود فغتلوا بعضا واسروا بعضا ونهبوا القدس وهدموا بيت المقدس واحرقوا كتبهم وخلا القدس من بني اسرائيل ولم تعدلهم بعد رباسة ولاحكم وتشتنوا التشتت الذي لاأجمماع بعده وكان بين وفاة موسى وولادة عيسي عليهما السملام الف وسبعمائة وسستة عشر سنه وكانت مدة دعوة عيسي عليه السسلام ثلاث سسنين قَانَه سِيٌّ وَهُو ابِن تُلاثَينُ سَنَّهُ وَرَفَعَ وَهُو ابِّن ثَّلاثِ وَتُلاَّئِينَ سَنَّهُ

والبث الحوار بون بعد رقعه في حمات الارض يدعون الناس الى دينه المين قياما بو صده الا ان الدنيا حيد ذكانت م وم الشرك والكفر فلر يستطيعوا أن يصدعوا بالامر فطل الدين العيسوى أكثر من تُلاثَمَاتُه سنة وهو كالاسرار في صدور الاحرار وكان أصحابه يمبدون الله تعالى سرًّا في مواضع اعدوها تُعت الارض او في الكموق والغائر واذا عثر على احدهم عوف اشد عقاب واستمر الامر على ذلك لي أن اذن قسطنين ملك الروم باطهار الدين العبسوى وذلك بعد ثلاثمائة سنة وعشر من ميلاد عيسى عليه السمالام ثم منى قسمطنطية وانتقل من روميذ التي كانت قاعدة ملك الروم المها وأنحدها يتاعدة الملك ورخل في الدين العبسوى فدخلت الباس فيه لعواجأ والتشسير في الآفق وقد طهرت كتب كثيرة بعد التشاره نسب بعضها الى ألحواربين وبعضها الى الاميدهم وسمى كل واحد منها بالأنجبل وهي في المقيقة كتب تشمّل على سسرة عسي علمه السلام وبعض احواله و اوصسافه فنهى انسبه ما يكون بالناريخ وقد يدرح في بعض المواضع منها آمات من الانجيل الجليل الا أن يعض هذه الكنب لايصابق بعضا ولما رأت أحمار النصاري كثرتها وعدم مطابقة بعضها بعضا اختاروا منها اربع كسب وجدوها اقرب الي الصحة بالنطر الى الباقي وقالوا هذه هي الانجيل وادعوا ان ماسواها مزور وهده الكتب الاربعة المتداولة مين النصاري فيها احتلاق وتناقض ايضا فالانجيل الاصلي كالاكسير

في الكيماء لم يطفر به ولما كانت الشر يعدّ الميسوية لم تضبط اصولها وفروعهاى اول الامركا لذني وفقدت فسخدة الانجيل الاصلية صارت احكامها في مد الاحمار فكثرب الا قوال و المداهب في اصواعا فضلاعن فروعها واختلفوا في هجواجا وموضوعها وصاركل محكم بما تُرْبندله تَفْسَدُ وَأَنَّ أَسَكُرُهُ عَقَلُهُ وَحَسِدٌ \* ثُمُّ أَنَّ الرَّوْمُ القسموا الى دولتين شرقية وقاعدة ملكما الفسطنطينيه وغربية . وقاعدة هلكها رومية فصارت النصاري فرقتين فردة تبعت مدهب حبر رومية الملقب بالمابا ويقال الها الروم الكاتوايك وفرقه تبعث مذهب بضريق القسطنطينيه ويقال لبهاءارهم الارثيدقس وكان هذا الاختلاف الواقع في احكام الدين ناشئا عن الاحتلاف في ألحكام والسلاطين ثم نشأت مداهب اخرى كل مذهب يخاف الآخر في الاصول والفروع وببابندني مجمول الوضوع حتى اجتث الدين المبين العسوى من اصله وخرج عما وضع لاجله وصارت كنائس النصاري كاعامد المشسركين مرخرفة بالصور وأتماثيل يخض عون ابها خضوع المؤمنين الك أجليل فشارك وا غميرهم من الايم في الشمرك مع نه اعطم ما يعدد في السرائع الآلهية من الضللال والافك فلشعبت في الضلالة أسبل ومضمي حيث من الدهر على فترة من الرسل وكانت امة الروم حينتذ مستولية على البلاد الاوروبانه ومملكة الاباطوبي ودبار مصر والشام والعراق وهذه الامة وان كانت متمدنة بالنسمة الى غيرها من الايم الا أنها في حدد ذاتها كأنت مبتلاة بالفسيق

والفعور وسموه الاخلاق والشيم وكأنت اخلاقها قد سمرت في رعاياها سريان الدم في الجسم ع يبق الأحلاق الحسنة في اكثر الايم من رسم وقد حفظ الله تعالى حزيرة العرب فلم بمكو ها فيما ملكوا وصان اهلمها من اخلاق او آئثك القوم فلم يسلكوا فيما فيه سلكوا الا ان العرب كانوا الم الفترة في حال الجمل فنهم من مال الى دين اليهود و منهم من مال الى دين النصارى ومنهم من كان يعد الاصدام وكان بعضهم على بقية من شهر بعة أواهيم وأسماعيل علمهما السملام فكانوا يغتسلون من الجنابة ويختبون ويقصون الاظفار وفي كل سانة ترد في موسم الحج كشر من القبا أل الى مكة فير ورون البيت الحرام ويطسو فون بالكمية وبعبدون ماوضعوه هذاك من الاصنام والحاصدل أن إل الكفر حيند كان قد ادام " وتغشى جيم الاقطار وع " وكان صالاح الحال متودقًا على ارسال نبي عظيم يجعو سمس دينه ما دبحي من لبل الضلال البهيم ويوصع للناس المحجة لنقوم عليهم الحجة وكانت الكتب السالفة الغزلة مبشرة بطهور نبي في ديا ر العرب من سي أسماعيل بكون يثبتما الانبيآء ووصفته وصفارفع الابهام وألحمآء وكمان اهل الكتاب في انتطساره و الترقب لبزوغ انواره و سمَّاهم يلهجون بذكره ونديعون طيب نشسره وبشسائر المواثف تتوالى غرب ولادته واشمراق انكون بشمس سمادته اذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم وعلام النوه عليه طاهره تبشسر الناس يستعادتي الدنيا والاخره ولما بام

اربعين سنة ارسل شاهدا و مشرا و نذرا و دا عيا إلى الله باذنه وسسراجا منبرا وقد و قفت على قصيرة تناسب هدا المقام ونلثتم مع مامسيق احسسن التَّام ﴿ وَهِي قَصْدِرَةٌ فَرَيْدٌ لَالْشَيْخُ الامام والجبر الهمام بأطم البردة والهمزية الشيخ شمرف الدن الانوصيري الصنهاجي لازال منهاج شدوره ليس له من هاجي و هي تشمُّل على اربعة حملًا لب أولها يتضمن بيان ما أعترى أهل الكتاب من الشك والارتباب حتى صارو احياري في امر الدين وصلوا عن سنن المهتدين والجدال معهم بالتي هي احسن وبهان ما هو اليق جم وازي وثانها يتضمن وقوع التغيير و التبديل فيما بالدم من الكتب الآلمية واثبات ذلك بالادلة البقيشيه و أاثما ينضمي سان العبارات الذكورة فمها التي تبشمر بطهور نبينا مجد عليه السلام وكونه رحة للخاص والعام بعد ال حرف منوا ماحرف وصحف ما صحف ورابسها يتضم بيان بمض ما ما خص به عليه الصلاة والسلام من الرابا و المناقب والمبجرات العطام والتوسل مه في المجاة من المار واللحاق بالسادة الاخيار وغني زيارة مدينته المنورة والاكتحال باغد تراب روضته المطموة وهاتحن نلقيها عابك مع تفريرات وجيرة تقوم مقام الشهرح لاساتها المستعصبة على الطالب العبدة المال على الراغب والمقام لا مجتمل أكثر من ذلك و قد قيل في المثل السائر مالا يدرك كله لايترك كله قال الناظم قدس الله سمر ، العزيز جاء المديم من الآله رسولا \* فأبي اقل العالمين عنولا

أ قوم راوا بشرا كريما فاد عوا الله عن جملهم الله فيه حلولا وعصابة ما صدّ فئه واكثرت \* بالأفك والمهتان ديد القيلا لَمْ يَأْتُ فَهِ مَفْرَطُ وَمَفْرٌ طَ \* يَا لَقَ تَحْرِيْحًا وَلا تَعْدِيلًا وَكُمَّا عَمَا مِا الْمُسْتِمُ الْهِمُوا \* لِكُذُنُوا النَّوْرَاةُ وَالْمُجَالِدُ فأعجب لامته التي قد صبرت \* تنزيمها لأالهما المنكيلا واذا اراد الله فتنة معشسر ﴿ وَاصْسَلُّهُمْ رَأُوا القَّبِيمُ جِيلًا هم بجسلوه بياطل فابتر م \* اعداؤه بالباطل أتبحبسلا وتفطعوا امر العقائد بينهم \* زمرًا الم ترعقدهما محلولا هو آدم في العضال الا انه \* لم يعط حان النفخة التكميسلا اسمعتموا ان الآله لحاجة \* يتناول المشروب والمأكولا وينام من تعب ويدعو ربه \* ويروم من حر الهجير مقيلا وعيمه الالم الدي لم يستطع \* صرفاله عينه ولا تحويلا ا ياليت شعرى حين مات رعهم \* من كان بالتدسر عسنه كفيلا هلكان هذالكون ديرنفسه \* من بعسده ام آثر التعطيسلا زعوا الآله فدى المسدنفسه \* واراه كان القاتل المتستولا اجزوا اليهود نصله خيرا ولا ع تجزوا مهوذا الآخذ البرطيلا ايكون قوم في الجعيم و يصطبى \* منهم كليما ربنا وخليـــــلا واذا فرضتم ان عسى ربكم \* افلم بكن لفسدائكم مذولا واجلَّ روحاً قامت الموتى ﴾ \* عن أن يرى ببد اليهود قتلًا ا فدعواحديثالصلبعنه ودونكم \* من كتبكم ما وافق النزيلا ا شهد الزيور بحفظه ونجاته \* أفتحــعلون دليله مدخــولا ایکون من حفط الآله مضیعا \* اومن أشسید بنصره مخدولا ایجسوز قول منز ا لا آلمه \* سیحان فاتل نفسسه فافولا اوجل من جعل الیمود بزعکم \* شمه القناد لرأسسه اکلیلا و مضی لحل صلیه مستسلا \* لمون مکتوف الیدین ذلیلا کم ذا ایکتکم ولم تستنگ فوا \* ان تسمعوا استکت والتخییلا صل النصاری فی السیح و اقسموا \* لایم تدون الی الرشاد سایلا حملوا الثلاثة واحدا و او اهتدوا \* لم یجعلوا العدد الکثیر قلیلا عبدوا آیما من آله کا شا \* ذا صوره ضلوا بها و هیولا فدع النصاری و الیمود ولا سک \* بیم علی طرف المهدی مداولا فلاحوا التثلیث قوم سوغو وا \* قد خالفوا المنقون و المعقولا و العابدون المجل فد فتنوا به \* ود وا انتخاذ المرسلین بجولا و العابدون المجل فد فتنوا به \* ود وا انتخاذ المرسلین بجولا فاذا انت بشمر الیم کدیوا \* بیموی النفوس وقنلوا قفتیلا فاذا انت بشمر الیم کدیوا \* بیموی النفوس وقنلوا قفتیلا فیاند بشمر الیم کدیوا \* بیموی النفوس وقنلوا قفتیلا فیاند با نام م به بیمور در باق السموم قولا

اراد الناطم قدس سره ان بين في هده الا بيات احوال مني اسرائيل وخوصهم في بحار الزامع و الاباطيل و هو المطلب الاول ومحصل كلامه از الله تعالى ارسهل المسيح عيسى عليه السهلام رسولا الى منى اسرائيل قدلهم على تقوم سبيل و دعاهم الى صادة الله تعالى و توجيه و م يتر به و تجيده وجاء هم بالمينات و المجزات الهرات العقوة المرات المقوة المرات الله تعالى وجود والد الله تعلى حرافيه وانه ابن الله ربحا مهم باستحاله وجود ولد

من غير ال وحيث ثبت انه لا أن له من البشر غالت ال الله تمالي شأبه ابو، وهو العالله( تهزه الله عن ذلك) وهم التصاري و فرقة فرطت في حقه فكديته ولم تؤمن برسالنه وقالت على أمه الطاهرة بهتابا عظيما زعما منهم باستحالة ظمور ولد من البشر بعير والدمنهم وهم الهود وكلا الفريقين قد غوى ونطق عن الهوى وشبهتهما صيفة وحشهما سحيفة ﴿ إِمَا الْهُودُ ويرد عليهم أن عيسي عليه السسلام أدعى النبوة واطهر المحرة وكل من كان كدلك فموني على اله قد بشسرت به الوراة فتكذيب عيسي وعدم الايمان كمونه نديا تكذب في المآل التوراة التي شهدت مصدق تبوته وا ما تكونه من غير ال مغير مستحيل على من امره أذا اراد شمياً أن مقول له كي فيكون وهو ليس باعجب من آدم الدي سكون من دون ام واب فا جلهم على ماتقوَّ لوه في حق عيسي عليه السسلام وامد غير شدة الغاوة أو فرط التعصب والعناد ولا يستعرب ذلك منهم فهم الدين اتخذوا العجل آلبها بعد ما آناهم موسى بالبيئات والمجرزات الما هرات وأر كنفوا بدلك لرزادوا في الصلال والافك فزعوا ان هارون عليه السلام قد شاركهم في هدا الشرك وكانو ايسعون في قتل الانبيآء ويكتمون ما ورد في حسقتهم من المشسائر و الانبآء وقد سماهم يحيى عليه السلام ابناء الحبات لسميهم فيما ينتيج الاذى والمضرات و اما النصاري فيرد عليهم ان عيسي عليه السلام لم يدّع سوى أنه رسول الله في الباب السابع عشمر من أيجيل يوحنا قول عيسي

عليه السلام تخاطب رنه ( وهذه هي ألحياة الابدية أن يعرفوك الت الآله الحقيق وحدك وعسمي السيم الدي ارسلته ) فأشسار إلى أن السعادة الأبدية تكون عمر فة أن الأله الحقيق هو الله وحده و أن عسى رسوله وهذا عين مايمتقده السلون فعمر اهل السمادة الابدية بشهادة عسى عليه السلام واما ماورد في الأنجيل الموجود الآن من اطلاق ان الله على عسب عليه السلام فهو أن لم يكن بما حرف بكون محازًا بعني أن المحمة . كما يعال فلان من الناء الدنيا ونظير ذلك قول عسى عليه السلام للمهود حين ادعوا أن لهم أيا وأحدًا هو الله ﴿ أَوَكَانَ اللَّهُ أَيَّا كُمَّ لكنتم تحيونني ) ثم قال الهم ( التم من ال هو ابليس وشهوات | البكم تر دون أن تعملوا ) ادعث المهود أن الله تعالى الوهم اى انهم مطيعون له اطاعة الاس الآب و مكذبهم عسى عليه السلام وجعلتهم ابناء الشسيطان اي امهم مطيعون له ولا يخفي أن الان والاهنا محازان تنده قد كثر اطلاق اسم الاعلى الله تعالى و اسم الان على العدد الصالح في الكاتب السائفة فهو أما من المنبط في المرجة واما مؤول عاذ كرنا ولا تغفل الكي قد منع من هذا الاطلاق في الملة المحمدية بالكلية تحرزا من الاجام والوفوع في شرك الاوهام وهدا هو الطريق الرشد وعليك تتلاوة ( قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احــد ) ويرد عليهم ايضا ال عيسي عليه السلام كأن يأكل ويشمرك وايجوع ويعطش وينام ويقوم وتعتربه الاسقام وألعموم ويؤلمه

حروقت الزوال فيغر مند و يقيل في الظلال و يجتمود في الصلاة والعيادة وبدأت في الصيام والزهادة ويكثر من انتضرع والابتهال والناحاة والسوال فلو لم بكن عيدا فكيف تلحقه الاعراض الدالة على الحدوث والافتقار والعجز واو كأن ريا فن كان يعيد ومن كان شف مرع اليه ويعول في اموره عليه هل رب اعظم منه او رب مداوله او احد من العاد وأهمري ان اشتغال عيسي عليه السملام بالعادة ادل دايل على كوته عيدا من العمد الاخيار المطيعين الابرار والكون ما قاته النصاري من امر الحلول مضادا للعقول اختلفوا في كبفيته اختلافا شديدا بعد أن اتفقوا على أن الله تعالى جوهر مرك من ثلاثة أقانهم اى أصول أقنوم الوجود ويعيرون عنه بالابواقنوم العلم ويعبرون عنه بالان واقتسوم الحسياة ويعبرون عنه لروح القدس وهده الثلاثة عندهم واحدثم قالر أن أقنوم العلم منها ويسمى الكلمة اتحد بناسوت عيسي اي حسده وهذا الذي انفقوا عليه فاسد الثلاثة وجوء الاول أن الاقانم الثلاثة صفات والصفات عندهم احوال او وجوه واعتارات لاتوجد الافي الذهن فكيف تتركب منها الذات الموجودة بوجود حقيق مستقل علم إنها لاتصلم للالوهية لان الآله هو الذات المترهة عن صدقات النقص و الموصوفة بصفات الكمال لانفس الصفات الثاني الهم خصصوا تركيب ذات الآله من هذه الصدفات الثلاثة اعنى الوجود و العلم وألحياة مع أن له صقات آخري ولما سئلوا عن سبب التحصيص

فالوا لان الامداع والاعجاد لاتأثى الامها فقيل لهم بل عوقف الابجاد على صدفات آخري كالقدرة والارادة فإلم تقولوا انه مرك مرخسة اقانهم مثلا فلم أأنوا عجواب الثالث جعمه بين النقيضين الكثرة والوحدة في قوامهم هذه الثلاثه واحد واشهر مذاه مم في امر الملول وأنعاد الكلية بعيسي أثرثة احدها مذهب من فسره بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر كقيام اللون بالجسم ثلا وهو فاسمد لانه يلزم منه مفارقذ افتوم العلم الذات الاله بسبب حلوله في جسد عيسي لان المعني الواحد لايقوم بمعاين في آن واحد ببديهة العقل فينقسم الله ( تعالى عن ذلك) الي قسمين احدهما حل في جسد عيسي والآخر بقي بغير حلول و بلزم محذور آخر وهو أن يكون القسم الآخر قدنجرد عن العلم وأن عيسى يعلم كل شيُّ والحال ان عيسسى قد قال عن القيامة انه لايعلم وقتماهو والملائكة والما يُعلم الله تعالى على أن الصفات كأوجود والعلم وألحانا لايعقل انتقالها وحلولها وثائبها مذهب من فسر هذا الآنعاد بالزج و الاختلاط كما في حلول مآء الورد. في أنورد وهو فأسد ابضا لانه انما بصمح لوكان اقتوم العلم جسماوهم مسلون بالهابس بجسم فاذا كان كدلك فكيف عيزج و تختلط تجسم عسم والا مزاج اغا يكون بين جسمين كالمورد وماله لابين معنيين او بين معنى وجسم فلايقال امتزج العلم بجسم زيدعلى طريق ألحقيقة وثالثها مذهب مزفسرهذا لأنحاد بالانطباع كأنطباع صورة نقش ألمخاتم فىألغمه وانطباع صورة الانسان في المرآة وهو فاسد ايضا

لان النقش الذي قام بالشمع ايس عين ماقام بالغاتم وكدلك صورة الانسان في المرآة لدست عين الانسان مل مثاله و الله تماني لا- ثال له في ذاته وصفاته و افعاله فكيف يقال ان - ثال صدقة علم الله انطبع في جسد عيسي على اله لامعني الانطباع هذا اذ الانطباع الما يكون بين جسمين كالمرآة والانسسان وكالغاتم والشمع والعلم ليس بجسم فأنطباعه في جسمد عيسمي ايس بمعتول والعجب من النصاري انهم بعد أن أفرطوا في <sup>تعظي</sup>مه حتى أخرجوه من نوع البشــس واثبتواله الربوبية زورا وبهتا با فرطوا غاية التفريط في حقه فزعوا أن المهود وهم احقر الباس تسلطوا عليه فقادوه مكتوف اليدن وقتلوه و صلوه وجعلوا شوك القناد لراسم اكليلا اهانة له و تذايلا و ان صلبه كان لتكفير الخطيئة التي لحقت البشسر بسديب اكل امهم آدم عليه السملام من الشجرة التي نهي عنها و ان الناس قبل صلبه كا نوا في الحجيم حتى الاندباء و الرسل كاير اهيم و موسى عليهما السلام وهو قول فاسدور اي كاسد لوجوه الأول ان الكثب الاالهية للفريقين متوافقة على عدم مؤاخدة احد بذنب غيره ففي الباب الثامن عشمر من كتاب حرقيل احدد الليا تهر هكدا ٢٠ النفس التي تخطى فنهى تموت والان لامحمل اثم الاب والأثب لامحمل اثم الاين وعدل العادل يكون عليه ونفاق المناقق بكون عليه وفي القرآن الكريم ( لاتور وازرهٔ وزر احرى ) فان قرضنا أن آدم عليه السلام اخطأ فكيف لحقت خطيئته اولاده لاسما الامبيا والذى

لم غَنَرُوا سَاعَةُ عَنْ طَاعَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَاجْهَادُ النَّفْسِ فَيَا فَيْهُ رَضَاهُ والاطفال الذي ماتوا قبل ان بكلفوا وتكتب علمهم الذنوب كلا ولالله تعالى حكم عدل لا مجازي الإساء بذنوب الآيا. ولا الآيا. لذنوب الانتاء وما قاله النصاري محص افتراء الثاني ان آدم عليه الســــلام قد تاب من ذنبه والله تعالى شل توية الكافر من الكفر الذي هو اعظم الذنوب فكيف لايقبلها من ذنب صغير صدر من غير تعمد على أن الله تعالى قد حازاه بإهماطه الى الارض دار الشقة والنصب وهذا جزاء كافي ولف فا الموجب لادخاله واولاده في التار بسبيب ذنب صدفهر تاب منه وجوزي عليه الثالث أن أبر أهيم وموسى عليهما انسسلام أذا كانا مور اهل البجميم قال الصلب فكيف؛ اصطفا هما الله تعالى وأتخذ احدهما خايلا والآحركليما ولعمري ان هذا زور ومهنان تفشعر من ذكره الاندان الرابع ال آدم عليه السلام اذا خالف اس الله تعالى في اكله من الشجرة فما الموجب لصلب ابنه على زعمم كفارة لذنبه لاسيما وعيسي عليه السسلام يتضرع الى الله تعالى ويستغيث بهنيار يصرفعنه ذلككما ذكر فيالآنجيل الذي وإبديهم الآن وهل هذا ( ولله المال الاعلى ) الا كماك خاهد احد رعية فعمد ذلك الملك الى قتل ولد، وفلدة كنده كفارة لدنب ذلك الحاطئ الجاني و أينه يستغيت في رفع عقال ذنب جنا، غيره ويقول باابت مالك تعاقبني على ذنب غبرى وقدكنت ارجو عفوك عني لو كنت ابا المدنب فيهل يتصور احد وقوع ذلك و اذا وقع

إ فيل يعد احد ذلك الملك حكيا طادلا فاذا كان آدم اخطأ مع الله تمالي فا ذنب عيسي الذي رعون اله أن الله الوحيد ( تعالى الله من ذلك عاوا كسيرا) و حسكيف رضي يفتله واهانته وهلا قبل توية آدم اوعفا عنه وهدو الذي يقبل التوبة عن عياده و يعفو عن السمئنات الخامس اتهم يقواون بحلول الله تعالى في صيسمي واتعاده به وعدم ا نفصاله عنه فأذا كان الامر كذلك فاذا قتل عبسي فقد على القتل ذات الله تمالي لأبحاده به واذا قالوا بإن القتل حل ينا سسوته قفط فيل انهم قد بطل الاتعاد اذا فان الشيئين لا قال لهما محدان الا اذا الق كل واحد منهما ما لحق الآخرو الا فليما تخدن وحيث قااوا بالأحاد ثم قالوا بفتل عبدى لزمهم أن الله الحبي الدي الاعوت قد قتل ومات فيئذ يقال الهم من ديرهذا الكون يعده هلدبر تقسمه وهو محال أم نتي معطلاً بغير آله يديره و هو أشمد أستحساله وما احقر مذهبا يؤدي إلى مثل هسذا الامر المحال الدى نكاد تنصيدع لنفله الجبال ولدلك قال العلامة فغر الدين الرازي في المطالب العالية القول بالاب والان والتثليث أقمح انواع الكفر وأفحش أقسام ألجهل ومثل هدا لايليق باجهل الناس وقال في تفسيره لاترى في الدنيا مقالة اشهد فسهادا واظم يطلانا مر مقاله النصارى السادس أن الكرتب الالهية تصسرح جيعما بأتبات صدفات الكمال لله تعالى وتنزيه عن صدفات النقصدان فلو

صحت مق لة النصاري من كون عسيى ربا قد صسل لصحم ان بقال سعان قائل نفسه او سعان من غلبته المود و شبه ذلك السائع أن عيسى عليه السالام أذا كأن صليه لفداء البشاسر وتخليصهم منءذال سفر فجب على النصاري ان بشكروا اليمود ويجرُّوهم خير ألجزاء لائهم هم كانوا سنب الفداء ولا شَغي لهم أن يجزوا بالشريموذا الاسمخر يوطي احد الحواريين حيث اساريه عبسي بزعمم لليهود وارتشى على ذلك سلائين درهما لانه بكون قد امان على امرنا فع لجيم الناس والعب انهم يروون في حق مهودًا هذا انه كان رسمولا صساحب معجزات الثامن أنهم وعون أنه قام حيا بعد أمام وصفحد إلى السمآء فيقال لمهم من احياء هل هو احين نصه او آله آخر غيره كان حيا أحياه وكالاهما محال التاسع انهم يرعمون ان المزمور السادس من مزرامبر داود ( ٨ ابود و اعني يافا على الاثم لان الرب قد سمع صسوت مكاتى ٩ سمم الرب تضرعي الرب يقل صلاتي ١٠ جيم اعدائي يخزون و يرتاعون جدا يعودون و يخزون بفتة ) وهدا يدل على ان عسى عليه السلام قد سمع الله تضرعه واخرى اعداده فية ضي انه لم يقتل ولم يصالب وهو الصحيح لموافقته للكتاب لعزير الدي لاياتيه الباطل من بين بديه ولا من حلقه قال الله تمالي ( وما قتلوه وما صابوه و لكن شبه لمهم ) \* وهنــا سؤال بورده بعض النصارى وهو أن عيسى عليه السلام أذا

لم يصلب حقيقة وانما صلب رجل ألتي عليه شديمه ورفع هو الى السماء فلم لم يخبر الحوار بين بذلك قبل رفعه او بعده وألجواب ان عدمي عليه السسلام لم مخبر بذلك لعلمه بان اناسا سيقترون عليه و يقولون بالوهيته فاعهم الامر ليكون ذلك أدل على كونه عبدا من عبيد الله لايقدر على جلب نقع ولا دفع ضر تخلاق مالو أحبرياته لايصلب اولم يصاب وان المصاوب شمه فأنه ربما كان ذلك مقونا لشمية اولئك الجماعة والعدم كون هذه المسئلة من المسائل الاعتقادية في الاصل أنَّ لو اعتقد احد قل ارسال نبيا عليه الصلاة والسلام إسالب عسم لم يضمره ذلك لكن لما ورد نبينا الذي الاخطاق عن الهوى المان اخطاء النصساري في الوحهين احدهما اعتقاد ان عبسسي آله ۾ الآحر عنقاد اله قد فئل وصلب و المان انه عبد من عبد الله تعالى تو الم بالرسسالة و اصطفاه وحفظه من المدى اعدائه وحاه وقد قال عيسى عليه السسلام مخاطبا للعواريين ومشميرا الى أنه لم يخبرهم بيعض الاشيساء لعسدم كونه مأ ورا باحبارهم حما حيائد اهدم تحمل اذهانهم واحال الاخبار مواالى التي صملي الله عليه وسلم ( ان لي كلاما كشرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيفون حله الآن واذا جاء البارقليط ( احد ) فهم العلم جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ا ما يسمع و مخبركم بما سيأتي ) و اذا احطت خبرا بما ذكرناه عرفت صرق ما قلماء من أن الدين الشسريف العيسسوى قد اجنث

هز، اصله و خرج عا وضع لاجله وانه لافرق بين اهل الكتاب و بين غيرهم في الوقوع في شرك الشرك والضلال وتبين لك وجه الاستياح ألى نبى عظيم ببين الهم ما يسمعدهم في ألحال والمآل

( قال الناطم قدس سره ) "

اخلوا كتاب الله من إحكامه \* غدرا وكان العامر المأهولا جعلوا ألحرام به حلالا والمردي \* غيًّا وموصول التيّ مفصسولا كتموا المادة والماء ومارعوا \* المحق تبهيلا ولا تأجيلا ودعاهموا ما صيعوا من فضله \* أن يباؤه من الكلام فصولا وكفاهموا ان مثلوا معبودهم \* سها نه بعبا ده تنسيلا ومأنهم دخــلوا له في قبة \* اذ ازمعوا تحوا الشأم رحيلا وبأن اسرائيل صارع ربه \* فرمی به شکرا لاسمر ائيلا و أنهم سمعوا كلام آلههم \* وسبيلهم ان يسمعوا منقولا ورأنهم منسربوا أيسمم ربهم \* في الحرب بوقات الهم وطولا و مأه من اجل آدم و ابنه \* ضمرت اليدي تدامه وذهولا وبأن رب العمالين بداله \* في خملق آدم باله تجميلا وبداله في قوم نوح والمني \* استف يعضُ ثنانه مذهولا وبأن اراهيم حامِل اكله \* خبرًا ورام لرجله تغسيلا وبأنَّ اموال الطوائف -لات \* الهم ربًّا وخسيانة وغلولاً و مأنهم لم تخرجوا من ارضهم \* فكاغا حسبوا الخروج دخولا لم نتهوا عن قذف داود ولا \* لوط فكاف شذفهم رو بلا

ا وعروا الى يعقوب من اولاره \* ذكرا من الفصل القميم مهولا والى المسيح وامه وكبي يها ع صديقة حملت به وبتولا ولن تعلق بالصمايب زعمم \* امنا يعمود علمهم مكعولا ا وايك ما اعطى موذا خامًا \* إنا عجمسية ولا مدرالا الووا بغير احتى السيئة بما \* قانو، في الله و في راحسيلا ودعوا سليمان انبي مكافر \* واستهونوا افكا عليه مقولا وجنوا علم هارون بالعجل ا دى \* نساءوا له تصدو وه تضليلا وبال موسى صور الصور التي \* ما حــل منها نهيد معــقولا ورصوا له غضب الآله ولا عدا \* غضب الهله عدوه العاللا وبأن محرا مااستطاع لانه \* منه ولا استطاعت له تبديلا وبان ما ابدى ايهم من آية \* الدوا اليه مشله تخسلا الا أمعوض ولا وال معاند \* لاانهه بعوضة مخمدولا ورضوا أوسى ان يقول فواحشا ﴿ خَمْتُ وَصَيْبُهُ بِهِنْ فَصْدُو لَا نقلوا فواحش عركايم الله أم \* يك مثلما عن مثله منقـولا واطنهم قد خالفوه محلت \* لهم العقوله بالخنا تعجلا فشكت رحالهموا مصادر زيلها \* و نساؤهم غير المعول بمولا لعبي الدين رأوا سيدل مجمد \* و المؤمنين به اصل سيلا عما الهم ، السنت بيع عندهم \* لم يلق منه المنسترون مقيلا إهلاعصوافي السبت بوسع ادغدا \* يدعوا جنودا الوغي وحبولا اوجهاوا هارون في ذيح و في \* عجن وما كان النبي جهــولا اوالمقوا بهما السيم و اوحبوا النهريم في الحالين والتحالا

او البه و السمح الدى فى كتبهم \* قد نص ص شعبا وعن يوئيلا اولم يروا حكم العتبقة ما سمحاً \* احكام كتب المرسلين الاولى او أنف لكفار الريستدركوا \* قولا على حبر الورى منحولا لادر درهموا فأن كلامهم \* يسر المثرى مى ادمجى ميلولا فكائسى بالغيث مقله ماجد \* تبكى لموجعة تصديب عقبلا ظنوا برجهم الطنون ورسله \* ورموا اناثا بالاذى و قوولا ان ينحسوا بالكل زورا حقه \* قلا و سدتهم الجرا "شكيلا ومن العينة ان مجازى افكهم \* صدقى واسنا فى الكلام شكولا او يصدقو كا انترسل الهم \* اترى الطبيب غدا يرور عليلا

ارا- اناطر قدس الله سرء العزيز ال بدين في هذه الابيات تحريف بي اسرا اللكت الآلهية التي اؤنموا عليها و ينبه بادلة قطعية وهو المصلب الثاني ومحصل كلامه ال سني اسرا الله قد حذفوا من اتوراه وما ارال من معدها احكاماهي اساس الدين وزادوا فيها بعض اوور هي من الصلال الدين اما الدي حذفوه من التوراة وكت العهدا غدي عهو بحث المعاد مع انه من اهم ما يدكر في الكتب الالهية وعليه تفنى بعثة الابداء وارال الكتب واولاه لاكتف الالهية في انتظام امر دنيا هم يما يهديهم اليه العسقل السليم والطمع في انتظام المردنيا هم يما يهديهم اليه العسقل السليم والطمع في دوض الايم الكاورة الفاطين عن المراكز حره وال كان بيان الابنياء لاسساب انتظام المعاش المنا اوفي واوروا بين واطمر الابنياء لاسساب انتظام المعاش المعاش المنا اوفي واوروا بين واطمر

واغًا كان بيان امر المعاد من اهم مأذكر في الكتب الالمهية لأن الانهاء عليهم السالام ارسلوا لارشياد ا ناس إلى مافيه الدَّماام أمر الدُّمَا والآخرة فللله إلى يعرفوا الناس أولا انهم لم نخلقوا عمثًا وأن الله جل شــأله قد أمر هم باشياء ونهاهم عن اشياً ، وأنهم سديعادون بعد المبات كما كانوا و يحشرون اليه في اتي بما امر به وانتهي عانهي عنه جوزي بالعيم الدائم ومن اعرض عن أوامر مولاه وأتبع نفسه وهواه جوزي بالعداب الملازم فأذا عرفوا ذلك وتيقنوه بالادلة ابتي هرردها الاندبآء وشسواهد المعيزات التي ندل على صديق مالذكرون من الانباء تلقوا نَاكُ الاحكام الآلمية باليمين فغازوا في الدارس الفوز المبين اما فوزهم في أمر الدنيا فلاجتباب غائمه حيثد أمر أشعدي على حَقُوق من سسواهم خونًا من العقومة الصسفرى في الدنيا والعقوية كميي في الاحرى فاذا امنوا العقوية الصيغري فيما اذا غفل عنهم ألحاكم الدنيوي أو تعامل لم يقدموا ايضسا على ذلك غالما حوما من العقومة الكبرى من اللك العدل الدي لابهنسيع مثقال ذرة هيقل الطلم الركوز في النفوس على قدر الامكان ويرتعون في رياض الامان بخلافي غبر الموقنين بامر الآحرة فا مهم لاتخشسون غير العقو مة الصسفرى فاذا امكشهم الخلاص مها بهجه مرالوجو ارؤيا ماكن في تفوسهم مرااعدوان واما اوزهم في اهر الآخرة فلسمامهم في تخلية تقوسمهم من النزَّةَاتُ الشَّمِيطَانِيةِ وَتَعَايُّهَا بِالعَارِقِ ارْبَاتِيدِ قَادًا قَارَقَتْ هَدَا

العالم أسفلي اقصلت بالعالم العلوى المناسب لمها في العلو و الصفاء الخلاف غبر المؤسنين فانهم لعدم معرفتهم بالمعاد يسيمون أنفسهم في ووارد ا صلالات ويزيدونها قوق ظلمها طلات فاذا فارقت ابدائها زات الى اسفل ساءلين وصارت في العذاب المهين والحاصل ان سال امر المادوحشر الاجساد أهرى الذي اسرؤا عاعلوا ومجري الذي احسوا بالحسمي امر لامجوز أن بخلوا عنه كتاب منزل على نبي مر سسل فعدم بياله في كتب العهد القديم لاسيما التوراة دليل على وقوع التحريف فيها بالحدف وحيث أبت حذوم لامر العاد وم اله الاصمال فلا يستغرب حذفهم لامر العباءة التي تذني عليه ولاحذفهم لاسيم للبيا عليه الصلاة والسلام وأما ما زادوه في ألك الكتب و هو عبارة من امور تنكرها ذوو الطباع السليمة والافكار لمستقيمة وتحكم بانه اختلاق بنزه عنه كلام ألخلاق ذمهو كشير \* منها انهم مثلوا الله تعالى بعباده و جعلوا له صدورة على شكل الانسان كا هو مذكور في اللب الا ل من سعر النكو بن وألحال أن الله فعالي منزء عن الشمكل والصدورة بالدليل القطعي تنبيه قد ورد في القرآن الكريم والاحاميث اشبوية بعض مانوهم اتمشيد الاانه قريب التأويل حسب اساليب اللغة العربية مخلاف ما في الزوراة فانه عص في ذلك و الاغرب أن في معض المواضع من النوراة النصر يح يانه تعالى لاشبهه ولا نطيروهوالحق المطاق لقوله تعالى ليسكشله شيئ وما سواه من يد فيها \* ومنها انهرزعوا الهردحلوا حين ارادوا الرحيل

الى الشَّام في قبة فوجدوا الله تمالى فمها وهذا راي فأسدلان الله تعالى لا يحو مه مكان وفي كتاب اشعباء عليه السلام اشارة الى ذلك وهوالحق لان كل ما يحويه مكان هو جسم وهو تعالى ليس بجسم ومنها أنهم زعوا أن يعتوب عايه السسلام صارع رنه وأستمر الامر الى الصسباح فقال له ربه اطلقني فقال له لااطلقك الاأن "باركني فساله عن اسمه فقال اسمى يعقوب فسماء اسرائيل وبارك عليه كما هو مذكور في الياب الثابي والثلاثين من سدفر التكوين وهذه خرافة اشد من خرافات كتاب الف ليلة وليلة مل هي خرافة لوسمعها اصحاب الخرافات لسستروا وجوههم حياآء منها فا هذا الاله ااذى يصارعه عبد من عبيده و يقوى عليه و يطلب ان يطلقه فلا يطلقه الابشرط ان باركه ثم بجهل اسمه فيسأله عنه وهل هذا الاحديث مفترى وعذرا بااهل الكتاب اذا ادعينا أن التوراة قد حرفت قطعا لاشما لها على مثل هذه الفرافة المضحكة البيئة البطلان فأنآ مضطرون ان نفول ذلك تنزيما للكتب الالهية والانداء الذين الزات علمهم عن مطاعن اللحدين وصيانة اشرف الدين \* ومنها امهم زعوا أسمّاه عمر كلام الله نعالي والحال أنه مختص بالاسباء \* ومنها انهم قالوا بأنهم صمر بوا في بعض ألحروب الطبول وصوتوا بالبوقات ليسمسهم الله تعالى ولم اعترعلي محل ذكر هذه القصية وهي قريبة نما ذكر في الباب الحاديءشسر من سفر التكوين مران الربي تعالى نزل لينظر المدينة والبرح الدي كان يبنيه بنوا آدم في بابل بعد الطوفان ليُّحُلصوا به من آفات

الزمان كأنهم لم يعلوا أن الله تعالى سميع إصبر عليم لا يختني علمه شيُّ في السَّمَا ، و الارض \* ومنها انهم زعموا أن الله تعالى ندم على عله الانسان على الارض وتأسف بقلبه داخلا اسلوك الانسان في طريق لشمر كما هو مذكور في الياب السمادس من سيف التكوين وهذا جعل عظيم منهر لان الندم انما يكون هن جهل بعاقمة الشيئ واما الله نسبالي فهو عالم بكل شيئ فكيف يلحقه النسدم تعسالي الله عن ذلك علوا كسيرا ومنها انهم زعوا ان ابراهيم عليه السلام راى ربه فحاول منه ان يأكل خيرًا ورام ان يفسل رجله كا هو مذكور في الباب الثامن عشر من السفر المذكور وهذا أفتراء محص على ابراهم عليه السلام وكيف يجمل ابراهيم الخليل أن الله تعالى ميزم عن الأكل و ما شاكله و عن الاعضاء وألجوارع \* ومنها ما ذك في الباب الحادي عشسر من سفر صمويل الثاني من أن داود عليه السلام افتتن يزوجه أوريا فقاريها وسملت منهواهلكزوجها بالمكر ثم تزوجها ولا شك ان هذا افتراه محض على حضرة داود عليه السلام وكيف يصدر من نبي عظيم مثل هذا الفعل الذميم قال الشيخ السنوسسي في معت اثبات العصمة للانداء بعد أن انكر هذه القصة اشد انكار و لاشك ان في كتب بني اسرائل تخليطا عظيما لايليق أن يلتفت اليه وقد قال على أبن أبي طاأ رضى الله عنه من حدث يما قال هؤلاء القصاص في امر داود جلدته حدى لما انتهك من حرمة من رفع اللهقدره \* ومنها مازعوه

من أن لوطا عليه السلام سكر فواقع أننته وحملتا منه وولدت كل واحدة منهما ولدا ذكرا صار بعد ابا لائمة عظيمة كما هو مصرح بهفي البال التاسع عشر من سفر الشكوين وهدا أمر لا يصدر من آحاد الناس فكيف يصدر من نبي من الابياء العظام ( سبحالك هذا بهتان عظيم ) \* و منها مازعوه من ان روبيل بن يعقوب ضماجع سرية ابيه و سمع ابوه يذلك كما هو مصعرح له في البا. الخامس والثلاثين من سفر التكو ن وان يعقوبءا اجرى ألحد والثعزبر على ابنه ولاعلى سريته والظاهر انحدالونا حيشدكان الاحراق بإشار وألحال اناعراض الانبيآء علمهم السَّــالام ميرأة من عروض مثل هذه الإعراض \* ومنها مازعوه من أن يهوذا ابن يعقوب زني شامار زوجة أنه و انها تعرضت له في الطريق بعد موت زوجها وهي مستورة الوجه فظنها مهودًا زائية فطلب الدخول علمها فقالت له ماذا تعطيني فقال ارسل لك جدماً فقالت اعملني رهنا فقال ماذا اعطيك رهنا مقالت خاتمك وعامنك وعصماك فاعطاهما ذلك ودخمل علما فحبلت منه ثم ارسال الجدى ايا خد الرهى فلم يجدها ثم بعد حين اخبروه ان كنته قد حبلت من الزنا فامر باحراقها فلاسمعت بذلك ارسلت الي حوها مهوذا واحرجت له المخاتمو العصير وألعمامه وقالت له انبي حبلت بمن هذه الاشيآء له فعر فها بهوذا فسكت ثم ولدت منه توأمين فارض ورازح كا في الباب الثامن والثلاثين من سفر الشكوين وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلمهم ن

اولاد فارض فأنظر الى جرآء تهم على الأنبياء حتى جعلوهم من عَبر آياء الرشيدة ولا يستغرب ذلك من قوم قدفوا السبيح عليدالسلام وامد مربح الطاهرة الزكية وزعوا انهم قد صلبوه وفي كتبهم لعن كل من صلب والاعجبان السهين يعتقدون بإن المسيح قد صلب ويسلون بلعن كل من صلب ذمو ذيا لله من الجراء، على انبيا منه والطعن في اصفيائه ويا ليت شعري من المعب الحقيق لمسيعليه السلام هل النصاري الذن نسبوا ما نسوا اليه ام المسلون انذين بيرؤونه من ذلك وكلما ذكر أسمه سلوا عليه ﴿ وَمَهَا مَا زَّعُوهُ مَنْ إِنْ يَعَقُوبُ تَعَلَقَ قَلْمُهُ رَاحِيلُ فوعده ابو ها لايان بنز و يجمها منه أذا خدمه سمع سماين فنعل يعقوب عليه السلام ذلك ولما كالت السنون طلب يعقوب أنجاز الوعد فجمع الوها جعا كشرا من المحين وصمتم طعاما وال كالااساء ادخل الله اخرى له اسمها ايا على يعقوب ودحل علما يعقوب كالعادة ولما كان الصاح راها امها ليا فقال للامان ماهدا الذي صنعت بي الم اخدمك لا جل راحيل فلم خدعتني فأجابه لايان ايس في ارضنا عادة بان ترهج البنت الصغرى قيل الكبرى فاكم هذا الاسموع فاعطيك الاخرى عوضا من العمل الذي تعمل سسبع سسنين اخرى ففعل يعقوب هكذا وثروح براحيل ايضا كا في الماك الناسع والعشرين من سفر الذكون ثم رعوا بأن راحيل اشترت مرة من اختها وضرتها لباميت ابن لياوهو روبيل عندها لواقعها بنو بنها من بعقوب ليبت عند لياً كما في الباب الثلاثين إ

من السفرالذكور وهذا على ما في السيحة التي كانت في زمن الناطم ولا نخي أن هذه الامور منكرة بالنظر لمنزلة من نسبت اليهم ومنها مازعوه من إن سليمان عليد السلام ارتد في آخر ع م وكان يعبدالاصنام مربعدالارتداد ونتى المعامداع كاهومصرح مهفى الباب الحادى عشر من سفر الملوك الاول و نطير ذلك مارعوه مي أن هارون عليه السلام صور العجل وعنده و امر بني اسرائيل بعبادته كما اشعر الى ذلك في المات الثاني و الثلاثين من سقر الخروح عابطر الى جرآه منى اسرائيل على الانداء اعطام وانطر الى انهم لم يكتفوا بنسة المامي الكباراام مل تجاوزوا الحدحتي احرجوهم عن دائرة الدى الكلية وحيث طهر لك انهم بكفرون سليمان عليه السلام تعرف سر قوله تعالى ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) وأنه أورد الرد عليهم وتكذيهم وليس واردا مورد المدح والا لم يكن فيه كنر احرا لاتري الله لو قبل عن احمد من اوسماط الناس في مقام المدح أنه ليس مكافر لم يعد كمر مدح وريما اغضب من قبل فيه ذلك لان الكافر من أقيم العيوب ونفيه يشعر بامكان ثبوته ولا يستارم نفي غيره بخلاف ما اذا ار بدندلك ارد على الممتري ومنها مازعموه من ان موسمي عليه السسلام امر بان يصنع من ذهب صورة كرويين باسمنين اجتمتهما الي دوق ووجهاهما كل واحد الى الآخر يوضعان فوق غطاء تابوت الشهادة الذي ميه نسخة التوراة كما في الماب السمايع والثلاثين من سمفر الخروج مع أن موسى عليه السلامود نهى عن أتخاذ الصور أشد النهي

ودنها مازعموه س ان موسى عليه السلام استة ل و استعفي من ا نوة هاشتد غضب الله تعالى عليه كما في الباب الرابع من سفر الخروح ولا اصل لدلك وكيف متصور غضب الله على موسي وهو من الدائد وغضسه الما يكون على اعدائه ومنها ما زعموه من أن الله تعالى حرمد و أينا، هارون عن الدخول الى الارض المقدسة لكومها عصياه وام يقدساه ولم يصدقاه وان آحر حبامها حمّت ماعراض الله عنهما و ماعجاً اسي اسرائيل كيف ساغ لهم أن مدحلوا هذا البهتان في التوراة وأذاجلهم ألحسد لانبياتهم الدين هم من جنسمهم فامتروا عليهم حتى ينفوا العصمة عنهم فلا تعجب من انكارهم اسم نبيثا وحذفه وهو من غير جنسهم ومنها مازعوه من ان السحرة عارضوا موسمي عليه السلام واتوا بمثل بعض ما اتى به من الآنات و انهم انماعجزوا عن اخراح المعوض الدي اخرجه موسى وهرون على ارض مصر كاذكر ذلك في اوائل سمفر المخروح ولا يخني ان المعجزات لايمكن إن تعارض بالسحر و الا لاشته النبي بالسساحر وكامهم ماع فوا ان حند الله هم الغالبون و أنه لايقلم الساحرون هذا ويما نقلناً • من هذه القضاما التي محكم يكذبها كل ذي طبع سليم وفكر مستقيم تعرف المرقد غبروا وبدلوا وحرفوا وصحفوا وزادوا وتفصوا وان هذه القضال لم تكي في الأصل بل زيدت من بلقاء القسمم في الكتب الالهية المدكورة فيها وقد تعرض المصتف في أواخر ههذه الاسات لاثبات السمخ لتوقف بعهض المطهالب

عليه وهو من السمائل المهدة ومعمني السنخ بيسان ممدة انتهساء الحصيم العملي الجسامع للشروط كالفتال في الاشهر الحرم فان الله تعالى حرمه أولا ثم نصخ ذلك اي ابان ان حكم تحريم القنال فيها قد انتهت مدته وأبندأ حكم حسله ونظير ذلك كثير وقد الفق المسلون على جوازه ووقوعه وقد منعته النصاري واليهود اشد المنع ليتوصلوا بذلك الى انكار الشريعة المحمدية التي تسخت جبع الشمرائع وسند منعهم ان الحكم الاول ان كان حسسنا فكيف ينسخ وان كانز غبر حسسن فكيف بشرعه الله تعالى والجواب ان الاحكام تختلف باختلاف الزمان فقد يوافق المكلفين حكم في زمان ثم ياتي زمان يوافقهم فيه غبره فنسخ فيكول كل حكم حسنا في وقنه الاترى أن الطبيب الحاذق ببدل الادوية والاعذية بالاحملة حالات المريض على حسب المصلحة التي يراها ولا يحمل احد فعله على العشوالله جِل شأ به قد علم في الازل احوال عباده فانزل علمهم في كل زمن ما نوافق المصلحة والحكمة تفضلا منه ورحمة واو صبح اعتراضهم لرجع عليهم حيث يرون تبدل أحوال الناس من الفقر والغني والمرض والصحة وغير ذلك وتبدل احسوال الزمان من الربيع والصدف والخريف والشمتآء وكامها فعل الله تعالى فان الحابه ا بان الحكمة تفتضمي تبدل احوال الناس و الازمنة قلنا نعن ايضا ان الحكمة إ تقتضى تبدل بعض الشرائع والاحكام وأعمرى أن جرع اعتراضاتهم كبيت العنكبوت ايس لها قرار وثيوت وحيث ان الأحكام تتدل

بحسب المصلم والحكمة وبعض الاحكام تقنضي الصلحة والحكمة دوامها وبفاءهالم تجزعلاء الاسلام نسخ بعض الاحكام مثل حرمة الزباوا تمتل يغير حق واللواطة والسرقة وشهادة الزور وشبه ذلك فأنها لايلحقها انسيخاصلا اعدم تبدل المصلحة في تعريبها بدل الاستخاص والازمنة وحيت ان النسيخ انما بتعلق بالاحكام فلا يدخل في القصص والاحبارلان تسعفها بكون عبارة عن شكذيها ولافي صفات الله تعالى فَانَهُ لَا يَفْعُرُ وَلَا نَبْدِلُ وَالذُّلُّكُ تُطَا يُقْتُ اخْبَارُ الْأَنْبِيَا ۗ ۚ فِي بِانْ صفات الله تعالى من الوحود والقدم والبقاء والواحدانية وا قدرة والارادة والسمع والبصسر والكلام واما ما يثقل عن النصاري من امر النثابث فهو من مخترعاتهم و استنباطاتهم ولم بلقل عن المسيحوعليه السسلام شيٌّ من ذلك وهم يقرون عهذا الامر وهذه الاناجيل الوجودة بين ابدينا شساهدة بما تقول وقد اشرنا سبايقا لذلك والدليل على وقوع النسيخ في الشرائم على خلافي ما ترعم النصساري والمهود امور الاول أن تزوج الاخوة الاخوات كان حارًا في شريعة آرم عليه السلام فكان الاخ يتزوج بأحنه التي لم تولد معه في بطن واحد ولولاذاك ام شيسر تناسل الماس اصلا اذ اولادآدم الذكور اخوة لاولاده الاناث وقد أسمخ هذا الحكم في الشريعة الموسويه فصار محرما ملمونا فأعلم وكل من تزوج ماخته يقتل هو وهي وأو لم يكن ذلك النكاح جائرا في شر بعد آدم عليه السلام تم تسمخ من بعد الكات الناس كلم م إيناه حرام وهذا لايلزم على قول المسلين الفائلين بانسخ بل يلزمعلى

قول من انكره وانا نخيرهم بين الامرين فليمتناروا ما يحلو الذي يفهم من الماب الناسع من سفر الدكوي ان جيع الحيوانات كانت ماحة في شمر يحة نوح يجوزاكامها و حكمها حكم القل الاختسسر وقد نسخ هذا الحكم في الشسر يعة الموسوية فحرمت حيوانات كثيرة منها المختزير و هسذان الاحران لا زام اليهود والنصساري معا و ما سبأتي يرد لا زام النصاري فقط اشالت العلاق كانجازا في الشريعة الموسوية وللرأة المطلقة الترتزوج رجل آحرتم نسخ هذا الحكم في الشريعة العيسوية وصار في الشرائع الساهة وقد تروجات متعدد الزوجات كان سائفا في الشرائع الساهة وقد تروج وقد نسخ هذا احكم في الشسريعة العشام كاراهم ويعقوب وداود وقد نسخ هذا احكم في الشسريعة المسوية ومنع الرجل من تروح سوى امرأة واحدة

النامس ان العمل في السبت كان بمنوعاً في الشهر يعة الموسسوية اشد المنعوم على وم هجراؤه الفتل ولم يثبت مدليل صهر يح استفد في الشهر يعة العيسوية وجواز العمل ويه مطلقا ولو ثبت علم بثت استبداله بالاحد والنصارى قد نستفوه و إبداوه بالاحد والدى يلوح من عبارة الناطم حنوحه الى ان حكم السست نسيح من زمن يوسع عليه السسلام وهو غير طاهر و الاغرب ان عادة النوراة تشير الى انه ، ويد واذا كان ، ويدا فكيف ينسخ ولهم الحيار هنها بين التسليم بالأبيد فيرد عليهم ال الويد ولهم الخيار هنها من عدم التسليم به فيئت انه زيد تحريفا

السادسحكم ألحتان ثابت فيشعر يعةا براهيم عليه السسلام وبتي هدا ألحكم في اولاد اسماعيل واسعى ق والحام موسى عليه السلام قرره وامر بختان الصيفي اليوم الثامن وقد نسخته النصاري من تلقاء انفسهم وكان عيسي عليه السلام عن اختين وام يثبت عنه ما يوجب أحده اصلا \* السابع أن النفز بركان محرما أكله في الشريعة الموسوية وقد نسخه النصاري من تلقاً ، الصمم ولم يثنت عن عسى عليه السسلام مايوجب تسخه بل ثبت عنه مانوجب نفاء حرمته فقد ورد في الال الثامل من أنجيل من ان المسيم عليه السالام لما جاء الى العبر استقله محنونان هاتجان جدا وصمرخا ماانا ولك اجتت الى هنا قبل الوقت التعذبنا وكان معبدا عمهم فطبع خنازير كشرة ترعى فالشسياطين طلوا اليه أن يأذن لهم في الذهاب الي قطيع الخنازير أن كأن عازما على اخراجهم فقال لهم امضوا فمضوا الى قطيع الخنازير واذا قطبع الغنازير قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في الما، اما الرعاة فهر بوا وذهبوا الى المدينة و أخبروا عما صسنع فاتاه اهابها وطلوا ان منصرف عن تخومهم فاولم يكن المختزير نجسا وغير مأكول اللحم لم يأذن لهم بذلك اذ كيف بأذن لهم باثلاثي مال محترم متقوم وان قااوا راعي حالب الانسسان لائه اهم قدنا الايكنه صمرف الشمياطين بالكلية عندكم وعلى فرض عدم امكانه كان يلزم ان يضم الهم ما تلف فطهر من فعل المسيم عليه السلام أن الحنز يرنجس غير مأكول العم ولا يضمن

متلفه وهذا بحت يطول استيفاؤه هذا وآكثر ما نسيخوه مما لم مدت عر هسي عليه السلام نسفه كان براي بواس وكان في اول الامر حبرا عظيما من احيار الهود شديد العداوة المله المسمعيد فَلَا رَأَى فَنْسُوَّهُمْ وَانْتُشْسَارُهَا وَعَرِفَ أَنَّهُ لَايْنَجِيمُ فِي مُجَاهِرْتُهِا بالعداوة دخلفها في الطاهر وجعل الدخوله سسبا لطيفا واستمال اليه قلوب السيحين ولمسا تمكن فيهم وعرف عطم منزلته لديهم والهصار عندهم يمترلة حدام شسرع في ناويل عبارات المسيم عليه السلام بما و بد وكان النصاري يعتقدون اذ ذاك السيم عبد من عبد الله اكرمه الله تعالى بالرسالة فسجى في إزالة ذلك عن افكارهم و ايان لهم ان فيه احتقارا لله سيم اذ لا بكون بينه و بين سأتُو الأنهاءَ حينتُم فرق والهربي الدهائم وانه اس الله حقيقة ( تمالي الله عن ذلك علوا كبرا ) ولما راى اذ هائهم قاله اكل مابلتي المواشسرع في ابطال الاحكام الشرعية وزعم أن الايمان بالمسيم عليه السدلام كاف في المجاة واباح الهم كار مايشتمون ولا مخني مافي النفوس من الميل الى الاباحة والاطلاقي لمالوا اليه اشد الميل ولبوا دعوته ورأوا انهم بواسطته قد تخلصوا من مشاق الاعمال وسازوا على الراحة في الحال والمال ولم تكري الشهر بعة الشهر شة العيسوية حيثنه مضبوطة ومروية بالتواثروه أحوذة عن الجهايذة النة د الاسسباب التي ذكرناها سمايقا فحصل على المطاوب باقرب اسلوب ومن قابل بين ما ورد ص عيسي عليه السملام و بين مأادخله هو طهر له ما قدنا ظمور ا برنا وقد نبد

كشرم العلاء الاعلام على احوال هذا الذي النبيه الذي قل إن بلقي لدني الفطان سيد \* وهاهنا فأبَّدة تناسب القام وهي أن أحد عناء النصاري احرفي القرن الحادي عشر فاعترش عليه بعض احباله منهر واوردوا عليه اسئلة كشرة فاحاب عنها احسن جواب وكأن ذلك سب اسمالا م يعضهم ايضا ومن جلة تلك الاسمله أن الشسير نعة اما عدلية الى تأمر باجراء العدل ومقابلة الاسساءة بالاساءة واما فضاية اي تأمر بالسامحة والتغاضي وعدم المقاله او عقابله الاساءة مالا حسان وقد اتى موسى عليه السلام مالشر بعة العدلية واتي عيسي عليه السلام بالشر بعة الفصلة فقد و جدت اقسمام الشرائع فلا حاجة الى شريعة اخرى فأحاب عا حاصله أن موسى عليه السلام أتى بشريعة عداية الاقتضاء الحكمة ذلك ا ذ ذاك تم اي زمان لم تستطع الناس الاخذيها المعرج فأد ي الحال الي اهما لها كما لا تحفي على من طالع تواريخ من اسسرائيل فاتي عسي عليه السسلام بشريعة فضلية تعنضها الحكمة اذ ذاك ثم اتى زمان لم تستطع الناس ان تعمل بها نطرا العدم أشتمالها على الزواجر العاجلة أتى نخشاها كثير من الناس اكثر من الآجله ولم تصبر على تحمل الاساءة فضلا عن مقالمتها الاحسان فادى الحال الى اهمالها فاتى مجد عليه الصلاة والسلام اشر بعة عداية فضاية عداية ان لايصلحه الا العدل فضاية إلايصل الانتسال ولذاك وافقت كل الايم على اختلاف مداهبه واطوارهم وازمشه وامكنتهم وادلك لاطسيخ لان السيخ

المالكون للعكمة والمصلحة وهده التسمر بعة تنتضب الحكمة والمصلحة دوامها لقيامها بجميع مايراد من صلاح المعاد والمدش و بذلك يظم سركون بديا خاتم الانداء فلا بأتي بعده أبي و انه الوجاء بعده موسى مثلالم بسعه الا اتباعد وهم: ا سوال منشأ عن السوال السابق وهو أن يقال أنا كأنت الشسر بعد المحمدية عداية فضلية وهي اعدل الشرائع واقومها فإلمهمله ها الله تعالى من اول الأحر و بذلك بسنفي عن السمخ وتكون الشر بعة حيلتًذ وأحدة غير متعددة قلت قد تقرر في العامِم الحكمية أن الله جل وعلا رتب المسبات على الاسباب وراعي التدريح في الامور والترفي واشرائم الساغة هي معدات لطمهور الشريعة المحمدية فلو طهرت الشسر بعة المحمدية في اول الامر وهي مشتملة على الدقائق والاسرار فربمالم تصل الاذهان الى كنه ما اشتملت عليه اذ الاذهان حيلتُد لم تنتقش بشيٌّ من العلوم والاسمرار الالهية فلو طهرت حينئد لم قطيم بهذه ألحالة ألجامعة المانعة لان الله تعالى امر الابداء أن يُخاطبوا الناس على قدر عقولهم فلا يمكم إل تكول الشريعة المحمدية اول الشراقم لمخالفة ذلك سنة الله أهالي في ترفي كا شيءٌ فارسل الله تعالى في كل مدة شعر يعة توافق اها ذلك الزمن وترشدهم اني مأفيه صلاحهم و فلاحهم على قدر استعدادهم و قادليتهم ولم ترل الافكار تنترقي شدأ هشأ الى ان اتى مدينا عليه افضل المحيات فارسله الله نمالي بشر بعد جامعة لجيم الكبالات اذكانت الافكار قد استعدت وتم أن الفهم مافها

من ألحكم والاسرار فجآءت في ايانها لي ما صيد حكمة الله ادى اعطى كل شي حلقه تم هدى

( قال التاظم قدس سرء العزيز )

ان انكروا فضمل النبي فالما \* ارخوا على ضوه النهار سدولاً الله اكبر ان دين مجسد \* وكتابه اقوى واقوم قيلا طلعت به سمس الهداية للورى \* وإني انها وصف المكمال افولا والحق ابلج في شدمر يعتد التي \* جينت فروطالمهدي وأصولا لاتذكروا الكتب السواف عنده \* طلع الصباح فاطفأ القنديلا درست معالمها الا فاستخبروا \* منها رسوما قد عفت وطلولا تخبركم التوراة ان قد بشسرت \* قدما باحد ام باسماعيلا ودعنه وحش الناس كل ندية \* وعلى الجيعله الايادي الطولا تجدوا الصحيم من السقيم وطالما \* صدق الحبيب هوى المبيب نحولا طوبي لموسى حين بشهر باسمه \* واسسامع من قوله ماقيلا وجِــال فاران الرواســي انها \* نالت من الدنيا به التفصيلا مي مثل موسسي قد اقيم لاهله ، من مين اخوتهم سسواه رسولا او ان اخوتهم بنوا العيص الذي \* نقلت ،كارته الاسمرائيلا تالله ما كان المراد به فتي ، موسى ولا عيسي و لا شمويلا اذ ان يقوم انهم نبي مثله \* منهم ولو كان النبي منيلا واستخبروا الانجيل، عندوحاذروا ﴿ مَنْ لَفَظُهُ أَهُمْ يَفُ وَالتَّبْدِيلَا ان دعه الأنجيل فار فليطه \* فلقد دعا، قبل ذلك ابلا ودعا روح ألحق الوحي الذي ، يوحى اليه مِكْرة واصليلا

فتأمل الفول الدي ما احسنت \* ايم السييم لحست نأويلا أ اذ قال لا بأ يكموا الا اذا \* ازممت عبكم للاله رحيلا أ أن الطلق عنكم بكن خبرا لكم \* أيحينًكم من ترقضون بديلا إ ياتي على اسم الله منه مبسارك \* ماكان و عد قدومه ممطولاً يتاو كتايا بالبيان كتابه ، وترد امثالي به التأويلا من فند العلماء غير محـــد ﴿ منهم وحهل رابهم تجهيلا وازاح ملك الله منهم عنوه \* أسبحه اهل انتق ويذلا وكما شهدت له سيشهد في اذا ﴿ صار العالم بما أثبت جمولا يهدى الحوادث والغبوب حديثه \* و بسوسكم بالحق جيلا جيلا هوصخرة مازوحت صدءت فلا ۽ تبغوا ليها الا النجوم وعولا والآخرون الاولون فقومه \* اخذوا على العمل الفليل جزيلا و المُتَّحمناً لا تشكوا ان اتى ۞ اكمهو فليس محيثه محمولا وهو الموكل آخرا بالكرم لا \* نختار مالله عنه وكيلا ا وهوالذي مربعد يحيي جاء هم \* اذ كمان يحيي المسيح رسمبلا وسل الزبور فان فيه الآن من \* فصل الخطاب عن النبي فصولا فهوالذي نعت الزبور مقلدًا \* ذا شفرتين من السيوف صقيلًا قرنت شريعته بيأس عينه \* فاراك اخذ الكافرين وبيلا فأضت على شفيء رحة ربه \* فأسنشف من ظائا النسفاه عليلا و لغااب من حد، و بهائه \* ملا الاعادي ذلة وخولا في امة خصت مكل كرامة \* وتفأن ظلَّ الصـــلاح ظليلا وعلى مضاجعهم وكل ثلبة \* كلُّ يسسرٌ ويولى التهايلا

رهبان ليل اسد حرب لم نلج \* الا الفنا يوم الكربية غيلا كم غادروا اللك الجليل مقبدًا \* والقرم من اشرافهم مغلولا والله منتقم بهم من كلّ من \* يبغى عن ألمن المبن عدولا خصمت ملوك الارض طائمة له \* وغددًا به قريانهم مقبولا مازال للمستضعفين موازرا \* ولمعتقبه وذي الصلاح وصولا لم مدعه ذوحاجة وضرورة \* الاونال بجوده المأ مولا ذاك الدي لم مدعه دُوفاقة \* الاوكان له الزمان منالا ثيق الصلاة عليه دائمة فخد \* وصف الني من الزور مقولاً وكتاب شميا محبر عن ربه \* فاسمعه يفرح قللك المتبولا عبدى الدى سرّ ت به نفسي و من \* و حبى عليه منز ل تنزيلا لم اعط ما أعضيته احدا من المفضل العظيم وحسبه تخويلا ا يأتي أيظم في الورى عدلي ولم ﴿ لِنَّا بِالْهُوِي فِي حَكُمُهُ لَمِّيلًا ان غض من بصرومن صوت فما \* غض التقي و الحلم منه كليلاً فَيْمِ الدون العور لكنَّ العدى \* عن فضله صرفوا عبونا حولا احي القاوب الغلف اسمع كل ذي \* صمم و كم داء ا زال دخيلا يوصى الى الايم الوصايا مثل ما \* يوصى الاب البر الرحم سليلا لاتضحك الدنياله سيناً وما \* لم يؤت منها عده تنويلا من غسراجد جاء محمد ربه \* حدا جديدا بالزيد كفيلا وكتابه ماايس يطفأ ور. \* وألحق منفاد اليه ذايلا خصم الماد محجة الله التي \* أضيى بها عدر العدى مبتولا فرحت به العرية القصوى ومن \* فيها و فاصلت الوعور سهولا

وزهتوضاهت-سزاینان الذی \* لو لا کر امد احسد ما نیالاً ملئت مسماكي آل قيدا ربه \* عزا وطابت منز لا ونزولا جِمَاوَا الْكُرَامَةُ لَلالِهِ فَاكْرُمُوا \* وَاللَّهُ بَجِرَى بِالْجَيْلُ جَيْلًا وابيته ألحرم ألحرام طريقه \* تتلو رعيل المخلصدين رعيلا لأنخطر الارجاس فيه ولا رى \* لحظاهموا في ارضسهم تنقيلاً كنفاه بينهما علامة ملكه \* لله ملسكا لارال اليلا من كان من حزب الآله فلم يزل \* منه يحسسن عنا ية مشمولاً هوراكب الجل الذي سقطت به \* اصنام مامل قد اتاك دايلا والغرس في البدو المشار لفضله \* أن كنت تجمله فسل حرقيلاً غرست بارض البدوه نه دوحة \* لم تخش من حر الفلاة ذبولا فاتنكفاصها لفصون واخرجت \* نارا لما غرس المهود أكولا ذهبت بكرمة قوم سوه ذلك \* بيد الفرور قطوفها الذليلا وسلوا الملائكة التي قد ايدت ، فيدار تبدى العلة المعلولا وسلن حبقوق المصرح باسمه • ويوصفه وكني به مستولا ادُوصَلَ القُولُ الصَّرِ مَعُ يَذَكُرُهُ \* للسَّامَعِينُ فَاحْسَىنَ التُوصَيلُا فالارض من تحميد احد اصبحت \* و ينوره عرصه ا تصدي وطولا رويت سهام مجد بقسيه \* وغدا مها من ناصلت منضولاً واسمع برؤيا بختصر والتمس \* من دانيال لها اذًا تأويلاً وسلوه كم تمند دعوة بإطل \* لتزيم علة مبطل وتزيلا وارم العدى بدِشائر عن ارميا \* نقلت وكان حديث المقولا ادْ قال قد قد سته وعصمته \* وجعلت اللاجئاس متدرسولا أ

وجملت تقديسي قبيل وجوده ﴿ وعدا على كمعته مستولا وحديث مكة قد رواه مطوّلة \* شعبا فخذه وجانب النطويلا اذراح بالقول الصريح مبشرا \* بانسل منها عاقرا معصولا وتشرفت باسم جديد فادعها \* حرم الاله بلغت منه السيولا فتنبهت بعد الخمول وكللت \* انوانها وستقوفتها فكليلا ونات عن الظلم الذي لاتتقى \* لخضاله شلب الزمان تصولا حرم على جل السلاح محرم \* فكانما يدني السميوف فلولا وتخال من تجريم حرمته العدا \* عزلا وقد حلوا السلاح وميلا لم يُحَدُدُ بِيتُ سسواه قبلة \* فارد بذاك لما اقول قبولا وبنوا نباوة لم تزل خدامها \* لاينبغي عنها الهم تحويلاً جعت بها اغنام قيدار التي \* قد كان منها ذيح أسماعيلا فَيْتُ وَامْنَ خُوفَهِمُا وَعَدُوُّ هَا \* قَدْ أَبَاتُ مَنْهَا خَالْفًا مَهِرُولًا وكتاب شمعون النبي كالامه \* لكالام موسى قد أتى تذبيلا وجبع كنبهموا على علاتها \* نطقت بذكر مجمد تعليلا لم يجهلوه غير ان سبيوفه \* ابقت حقودا عندهم و ذحولا ان انكروا فضل التي فانما \* القواعلي ضوء النهار سلمولا فاسمع كالامهموا ولانجمل على \* ما حرَّ فوا من كتبهم أمو بلا لو لا أستمالتهم ال الفيني \* لك بالدليل على الغريم عيلا اوقدجهات من الحديث رواية ﴿ أَمْ قَدْ نُسُلُّتُ مِنْ الكُمَّابُ رُولًا فترلئجدالاخي اضلال ولاتكن \* بمراء من لايهندي مشخولا مالى احادل فيه كل اخي عمى \* كيا اقيم على النهار دابلا

اراد الناظم فدس سعره العزيزان يذكر في هذه الايرات ما قل عن الاثلياء الماضين من العبارات المشرة شينا مجد صلى الله عليه وسل واشاهدة بصدق نبوته الزاما لاهل الكتاب القرين لأوثهم وهذا الدايل وحده كافي بالنسبة المهرفان شهادة من ثبزت نبوته لاحد بالنوة دلل قاطع على نبوته وأن لم تطهر معرة على مده فكيف اذا طهرت على لده مجيزات وقامت على نبوته دلائل و منات و هذا هو المطلب الثالب و خصل كلام الماطم فيه ان نهوة ندينا عليه السلام واضحة المدوت وأن من الكرها هوكن ارادان اله عطاء لستر صدوء المهار فأن من نظر الى ماشمل عليه دينه المين وشمرعه المنين من الاعتصادات والعبادات والمواملات والسياسات والآداب والحكم وكدلك من نضر الي القرآءن الكريم وما احتمل علمه من العلوم والمعارق والاخمار عن الميبات التي ظهرت بعد كما اخبر وبدعه للعكمتين العملية والنطربة اصولا وفروعا وعجز البشرعن الاتيان يثله علر قضعا انه ني من الانبياء العطام وان مااتي له بحي والمام حني ان كشيرا من الفلاسفة ألدي لابقرون بالنوة بسلون مان شرع تبيئا عليه الصلاة والسلام احسر ااشر أم واعداما وانه لاعِكم ال يكون احسسن منه وياجعون بدكر مامص به مني الغصسائص التي بهرت عقولهم وانطرالي فلاسسفة أوربا الدس كأبوا في الأصل مسحين ثم لما توغلوا في العلسة اعرصوا عن دينهم ميث وجدوه عبارة عن امور لا تو زن عميار العقل كيف يلهدون

مذكر الشرع المحمدي وما اشتمل عليه من الاسمرار والمكم التي يشهد بها الذوق السليم وكشرا ما صرح دعضهم مانه لواختار أن يتدىن بدىن ماة ل غبرالاسلام دينا وقد اسلم كثير منهر قديما وحديما على أن الشرع المحمدي والدن الاجدي مستغيري شاهد سواء لان ماقيد من المحاسن والاسرار الظاهرة لكل منصف شاهد عدن مکونه من الله تعالی و آن من آتی به نبی کریم ورسول عظیم فصلا عاظم على بدانني عليه الصلاة والسلام من المحرات المنة الطساهره الشهورة المتواتره الا امنا مع ذلك نرخى العنان لاهل الكتاب و نخاطهم بما هو اقرب لفهمهم ليتم القصود في الدام هنقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الانداء السالفون ومهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رمع كل احتمال حيث صرحت باسمه وبالمه وجنسه وحليته واطواوه وسمته غعران اهل الكتاب حذفوا أسمه الا أن ذلك بجدهم نفعا لفاء الصفت أي أنفق عليها الويخون من كل جنس ه ملة وهي اطهر دانالة من الاسم على السمي ال قَد اِسْتَرَكُ اثْنَانَ فِي السَّمِ ويَتَنَّعُ اسْتَرَاكُ انْنِينَ فِي جَمِيعُ الأُوصَافَ لكن من امد غير بعيد قدشرعوا في يح نف بعض الصفات ايعد صدفهاعلى الني عليه الصلاوا اسلام فنزى كالسف مناحرة تختاف ع قدام افي بعض الواضع اختلافالا في على اللبيب امر ، ولا ماقصد به ولم فدهم ذلك غبر تفوية الشهد عليهم لانتشار السمخ باطمورتيس المقالة ينها وها حن نشسرع و ايراد الشائر آتي اشمار لها

الناظم قدس الله سره العزيز معينين الكتاب الذي نقلت منه والباب الذي ذكرت فيه والتفاوت بين النسيخ التي كانت في زمنه و مين نسخ الطبع الان اذا وجد و توقف عليه فهم عبارة الناظم وهي عشرون بشاره البشارة الاولى في الباب السادس عشر من سمة الشكون في حق هاحر هكدا ( ١١ وقال لها الملك الل حامل و ستلدى غلاما وتدعين اسمه اسماعيل فان الله فد سمع تعبدك ١٢ ويكون هو وحش الناس وتكون مده فوق الجبع ويد الجميع مبسموطة اليه بالخضوع ويجلي على منتهي اخوته كانهم ) هذه اكرمك الله بنسارة بمحمد صلى الله عليد وسلم لابجده أسماعيل لان أسماعيل عليه السلام لم تبكن يده فوق بد الجميع لا وكانت بد الجميع مبسسوطة اليه بالخضسوع بل في التوراة أن أسماعيل وامه هاجر اخرجا من وطنهما مكرهين ولم يرب أسماعيل مع أسحق وكان اللك والنبوة في بري أسحق وكانبنوا أسماعيل في البراري العطاش ولم يسمع أن الايم دانت لهم حتى بعث رســول الله صـــلى الله عليه وســلم فدانت له الملوك وخضاعت له الامم وعلت بده و الدي بني أسماعيل على كل بد وصارت ید کل بهم فکان ذکر اسماعیل مقصدودا به ولد. کما ان في مواضع كشيرة من النوراة ذكر يعقوب والمقصسود بالدكر ولد يعقوب في ذلك قوله في السفر الخامس بالسرائيل الانخشي الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له فهذا خطاب ليني اسرائيل باسم ابيهم وكذلك قوله لقوم موسى اسمرائيل ثم احفظ وأعمل

يحسن اليك ربك وتكثرونهم وكذلك قوله خطاياا بني اسرائبل مااحسن منزلك يعقوب ومسكنك اسرائل ونظع ذلك كثير فظهراته قد بذكر اسم الات و براد الابن بقريتة وفي هذه البشسارة ذكر أسماعيل عليه السلام و الهستكون مده فوق الجيعومد الكل مسوطة بالخضوع اليه والمراد بذلك ابنه محمد صلى الله عليه وسلم مجازا بقر سنة ألحال والالزم الخلف في خبره تعالى وقد سلم بعض احبار اليمود بكون هذه البشارة فيحق مجمد صلى الله عليه وسلم لكن زعموا انها بشارة باللك دون النوة و الرسالة وقد رد علم بحق الافاصل والزُّ مهم بان قال لهم هل الملك الذي بشر الله به هو على يعدل وحق ام لافان لم يكن بحق وعدل فكيف ببشــــر الله تعالى يه وان كان ملكا بعدل وحق فاللك ألحق العدل بجب ان يكون صادة على الله فيما مدعيه وقد ادعى نبينا عليه السلام السوة فيكون صادقاً وهواستذاط دقيق لطيف وقد ذكر العدد ١٢ في بعض ألسخ المطبوعة هكذا ١٢ سيكون انسانا وحشيا مده على كل واحد وبدكل عليه وامام جيع اخـوته يسـكن) ولا يخني ما بين العارتين من الفرق

البشارة الثانية في ألباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء هكذا ا (وهذه هي البركة التي بارك بها موسسي رجال الله بني اسرا أبل قبل موته ٢ فقال جاء الرب من سينا واشرق لنا من ساعير واستعلن من جبل فاران ومعه الوق الأطهاروفي بينه سنة نار) ولا غوض بان مجي الله جل وعلامن سينا عبارة

عن ازاله التوراة على موسسي يطور سيبا هكذا يفسره اهل الكتاب والامر كذلك فيجب ان يكون السسراقه من سياعبر عارة عن انزاله الأجيل على السيم وكان السيم يسكر ارض الحليل من سماعبر نفرية تدعى ناصمرة واسم النصاري وأخوذ منها و استعلاله من جبال فاران صارة عبر أنزاله القرآن على محمد في جبل فاران وفاران هي, مكمة لانخالفنا في ذلك أهل الكناب فني الباب ألحادي والعشيرين من سمقر النكوين في حال أسماعيل عليه السيلام هكذا ( وكان الله معه ونما وسحكن في البرية وصار شالم رمي بالسهام وسكن برية فاران ) ولا شك ان أمماعيل علمه السلام كان سكناه في مكمة وفيها مات وبها دغن وهذه الشارة صريحة في حق للمنا عليه السسلام ظاهرة لاتخفي الاعلى الك لايعرف الفير فاي نبي ظهر في مكمة بعد موسسي غير مجد والمشر دينه في •شارق الارض ومفاريها كما يقتضيه الاستعلان الذكور في البسارة تنبه قوله حاه الرب محاز عقلي وهو استناد الشي لفير ماهو له لملابسة منهما ای حاد کتابه وامر ، وهو کقوله تعسالی وجاد راك ای امر ربك وقوله تعالى فاتاهم الله من حيث ام يحتسوا اى اناهم امره اذ استاد المجيئ الى الله تعالى حقيقة محال لكونه من خواص الاحسام

البشارة النائلة في أا إلى النا من عشر من سفر الاستنناء هكذا ١٧ ( فقسال لي الرب نعم جمع ماقا وا ١٨ وســــوف ديم المر

ثبا مثلك من مين اخوتهم واجسمل كلا مي في ينه م يكلسهم بكل شي آمره به ١٩ ومن لم يطع كلامه الذي شكلم به ماسمي فانا أكون النتفير من ذلك ) هذه البنسارة في حق نبينا صلى الله عليه وسسلم قطعا لانه من دّرية أسماعبل ودرسه يسمون اخوة لني أبراهيم بدايل ماذكر في الثوراة في حق أسماعيل وأنه قبالة ا اخوته عصب المضارب وقد جرت عادة الكنب المزلة مسمية اساء الاعمام عن بعد بعيد اخوة كا دعى في القرآن هود وصدالح اخسوة لعاد وتمود مع أنهما على بعد بعيد من اولاد الاعمام وكما قيل في سفر العدد في الناب العشر بن وارسل موسى مز قادش الي الله ادوم قائلًا هكذا يقول اخوك اسرائيل ٢٠٠٠٠ مع أنهما ابناه أعمام على نعد يعيد ولدست هده الشهادة في حتى أحد من أنبيآء بني اسرائيل والآلقال وسوف اقبم الهم نبيا مثلك منهم أو من انفسهم كما قال أهاني اخبارا بدعوة ايراهيم عليه السسائم لولد أسماعيل ربنا وابعت فيهم رسولا منهم وكما قال تعانى في خساب ني <sup>اسم</sup>ا عبل لقد جاء كم رسسو ل من انفسكم واما مازعته اليهود من ان المراد يو شــع فتي موسى فيهو باطل من وجوه الأول ان المبشر به من اخوة بني اسرائيل لامن نفس بني اسرائيل ويوشع كان من نفس بني اسرا "ل الذني ان يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر الاستثناء من الله لا يقوم في بني اسمر أبل بيي مثل موسى ولان موسى عليه السلام صاحب كناب وشر يعذ جدلمة مستمله عبى اوامر وتواهى بروشع ليس كدلك بل هو مأمور باتباخ

شريعة موسى أثاثان بوشع عليدالسلام كان حاضرا هناك وقد اشمر اليه يعبارة صر محة قبل هذه فني الباب الاول من هذا السسفر فليكن يوشع فناون خادمك فمهو يدخسل عوصسك وهو يقسم الارض ابني اسمرائيل فأي مقتضي للرمز والنلويح بعد عسذا النصمريح واي موجب لادخال سموف الدالة على الاستقيال على فعل حاصل في الحال واما ما زعمته النصاري من أن المراد به عيسي عليه السلام فهو أيضا ماطل الوجوه الاول أنه من بني اسمرائيل والميشر به هنا من غيرهم الثاني ان موسى بشر بني مثله و هم يدّ عون انّ عسمي اله وينكرون كونه نبيا مرسسلا والالرم أتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول على ان مشابهة موسى لنبينا عليهما السسلام اقوى من مشابهه لميسي لاتحادهما في امور الاول كونهما دوى والدين وازواج بخلاف عسى عليه السلام الناني كونهما مأ مورن بالجهاد يخلاف عيسي عليه السلام وقد اشار في هده البشارة بقوله ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فانا اكون المنتقم من ذلك الى كون هذا النبي مأمورا بجها من كفريها حاء به من عند الله والانتقام منه بسميقه البتار وزعت النصاري ان الانتقام هنا يمني العداب الاخروى لمنكريه وهو خطأ لان ذلك لايختص بهذا النبي بل كل من انكر ماجاه به نبي من الانداء ينتقم منه في الآخرة فلا معنى أتخصيص هذا النبي بالذكر حينئذ النالث كون شسر يسمها مشتملة على الحدود والقصاص والنعزير وايجاب الغسسل على

الجئب والحائض والنفسآء وابجاب الطهارة وقت العباده و هذه كلمها ليست موجودة في شهر يعة عيسي عليم السملام على ما تقول النصساري و نظائر ذلك كنير فان قيل ان مني العيص اخى يعقوب بسمون اخوة ايضما ليني اسرائل عن بعد بعيد قلنا أهم ولكن لم يوجد فيهم نبي كموسى على ان في البات الخامس والعشرين من مفر التكوين ما يثبت ان العيص وهوالولد الاكبرلاسحق فدباع بكور يتدالني بها أستحقاق منصب النبوة والبركة لاخيه يعقوب بقليل من الخبز والعدسوهو مشتد الجوع لامتناع اخيه ومقودان يطعمه مجانا فيلزم الالايكون في بنيه نبي اصلاعل ما زعوا "نُسِه في هذه البشارة اشسارة الى كون هذا التبي اميا لايقرأ حبث قال اجعل كلامي في فه و بذلك تعرف سس وصفه له في قوله تمالي الدين للبعون الرسول التي الدي تجدوته مكنوبا عندهم في النوراة والأنجيل البدَّارة الرابعة في الباب الرابع عشير من أنجيل يوحنا في السفخة الطبوعة في لندن منه ١٨٦٠ قول عسى عليه السلام مخاطيا لمرآمن به هكذا ١٥ ( ان كنتم تحونني فاحفقاوا و صماياي ١٦ وانا اطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم الى الأُند ١٧ روح ألحق الذي لن يطبق العالم أن يقبله لامه أيس براه ولا يعرفه والنم تعرفونه لانه مقيم عندكم وهو ثأت فيكم ) هذه بشارة من السيم عليه السلام بأنَّ الله تعالى سيبعث للناس من بقوم مقامه و ينوب في تبليغ رسانته وسباســــــة خلفه

منابه ودكمون شسر يعته ياقية مخلدة ابدا وهل هذا الا محمسد صلى الله عليه وسلم والأب هما بمعنى الربّ والاله وهده اللفطة لسب متكرة الاستعمال عند اهل الكتابين عمى الرب والاله كما سمبق ولم أول ينوا اسمرائيل يقواون نحن أبناء الله أي الطبعون له والمحبون وقد اشمار عسم عليه السلام مكونه روح الحق الى ان الحق قبل منشه يكون كالنت لاحراك له و لا انتماش وانه اذا بعث يكون كالروح له فبرحم حيثة قائمًا في الارض ولا حفاء اله عليه الصلاة والسلام هو الدي أحي الله به الحق دمد عسى عليه السلام بعد ما تدرس ولم يهيق فيه نفس ثم قال ( ٣٦ و العار قليط روح القدس الذي رسله الاب باسمى هو يعلم كم كل شئ وهو يذكركم كلا قلنه لكم ) ولا شك بال مجدا صلى الله علمه وسلمه و الدي علم كل شئ من الحقائق و اوصح ما حبي من الدقائق و ذكر أمة عيسي مانسوه من اقواله أُ أَضْعَنْهُ اللهُ عَبِد مَنْ عَبَاد لللهُ تَعَالَى قُرْ بَهِ اللَّهِ بِالرَّسَالُةُ وَاصْطَعَاءُ وَأَنَّهُ لم يدع لسوى عادة اللهو توحيده وننزيهه وتمجيده وقوله باسمى اى يا شوة ثم ابان لهم سس احبار همم به قبل ال يأتى دقال ( و لأن قد فلت الكم قبل أن يكون حتى أذا كان تؤمنون ) وفي الناسة لعامس عشر من الانجيل المدكور ٢٦ فاما أدا حاءً ا الفارقليط الذي ارسله اما الكم من الاسروح الحق الذي من الاس إيستني هو يشهد لاجلي والنم تشهدون لانكم معي من الابتداء وفي الماب السادس عشر منه (٧ لكني اقول لكم الحق اله

حيرلكمان المطلق لاى ان لم الطلق لم يأشكم العار قليط فاما ان ا بطلقت ارساته البكم ٨ د ذا حا. ذاك فمهو مو بخ العالم على خصية وعلى وعلى حكم ٩ اما على الخصية ولا مهم لم يؤمنوا بي ١٠ والا على البرفلاني مطلق الي الاب وأسلم تروتني بعد ١١ واما على الحكم فأن اركون هذ العال قددن ١٣ وال لي كلاما كثيرا اقوله لكم ، لكانكم السلتم تطيقون حله ١٢ واذا جاء روح الحق ذالة ديمو العلمكم جسيم الحيق لابه ليس ينطبق من عينده ال يسكلم مكل مايسهم و نغركم يما سياتي ١٤ وهو يعددون لاله يأحد مما هولي و نخبركم جيع ماهو للاب عمولي هي اجل هدا قلت أن بما هو لى ما خد و نخبركم) و من معر انتظر في هذه العمارات ولا حط ما الشائد عليه من الفعاوي والاسارات جزم بان الفارقليط هو محمد صلى الله عليه وسلم فأنه هو الدى طهر بعد عيسي عليه السملام وشهد لعبسسي بالمنوة والرسمالة ومحدد وبرأه بما افتراه عليه النصاري من دعوى لربوسه و بما افتراه عليه اليهود من كوله سساهرا كأبا وعلى والدَّله من كومها غير طاهرة الذيل بريئة الساحة وهو الدي ويخ العلم سي مود علم الغطال دسيم خطيئة الكافر لدسي عديه السماء والصعن في والماته لطاهرة المتول وهو الامين اصد في أسى علم جع احقائق وهو الدي ايا. من الأسسرار مالم تطق تحميه قبل محيثه الافكار وهو الدي لا يُطنق عن الهوي أن هو الـ

وجي نوحي علمه شديد القوى قال العلامة الشيخ مجد استوسى في شـــــرح الجزائر به في هذا البحث وممني انطلاق عيسي عليه السسلام الى ربه جل وعز انطلاقه الى محل كراءته ورفعته والاسستراحة من الناس بتوجيه القلب الي محص ألجولان في جلال الله وعظمته على حد قوله تعالى في القرآز له عليه الصلاة والسلام ( اني منوفيك ورافعك ألى و عطيم له من الذي كفروا ) ومهني ارساله نبينا صلى الله عليه وسمل انه بنسبب في ذلك رغبته الى الله تعساني ولما علم ان بعث سبيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الما يكون بعد رفعه وتغيبه عن الناس كان رفعه من امارات بعثه صسلي الله عليه وسسلم فأسمند ارسماله الى تقسمه عذا المعني وقسسر العلامة ابن قنية روح الحق الذي من الآب سَبْق أي يصدر بكلام الله المنزل و استدل بقوله تعسالي وكذلك اوحسينا أنيك روحاً من أمرناً والمراد به هذا القرآن الكريم لانه هو الذي يشمهد أأمسجم بالزوة والنزاهة عا افترى عليه وباته ربيح الله وكلته وصفيه ورسوله كما شسهد الحواريون الذن كأنوا معه واهتدوا عردته ولم نثبت شعادة كتاب غبر القران بذلك فتدين أن يكون هو الراد اقول وفي قول عيسسي عليه السائدم أنه خير لكم أن أنطاق لاتي أن لم أنطاق لم بأنكم الفارقليط اشارة الى أن نبينا عايه السلام أفضل وقد اختلفت احبار النصاري في ممنى الفارقليط وفي انه اتى ام لم يأت بعد

والشهور عندهم أن الفارقايط هو روح أأقدس أحد الأقائم وزعوا انه حل على ألحواريين نوم الدار فصساروا بتكلمون بالسسنة جديدة وهو قول باطل وعي حلية المحقيق عاطل لأمور أولمها أن روح القدس أحد الاقانيم هو عندهم عبارة عن صفة ألحياة الناشة فله تعالى ويستحيل حلولها في ألحواريين وارسالها ألهم ثانعا أن روح القدس الذكور غبر متفصسل عن عيمي عليه السلام يرعمهم ولا مفارق وألحال ان عسم عليه السلام قدعلق مجي الفارقليط مذهله فاو كان هو الفارقليط بارم ان يظم زمن وجود عسى عليه السملام لا زمن ذهابه تخلاف نبينا عليه الصلاة والسملام فأن مجيئه كأن موقوفا على ذهاب عيسي عليه السلام لعموم رسمالته ولكونه خاتم الانبياء ثانتها أن من أوصاف الفارقليط أن مذكر المخاطبين بما قال عسى عليه السلام وألحواريون شاهدوا احواله بإيصارهم وسمعوا كلامد بآذاتهم فيدهد ان منسسوا ذلك سيماوهم احرص الناس على حفظه فلا معنى لنذكرهم عا قال عيسى عليه السلام مخلاف النصاري الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلمفاتهم اخذوا اقوال عسى بالواسطة وقد دخلها التغيع والتديل فمهم احوج الناس الى من مذكرهم باقوال عسى عليه السلام رابعهاان من اوصياف الفارقليط أن يو مخ العمالم على عسدم الايمان بميسى عليه السدلام والروح الذي نزل على ألحواريين بزعم المنصساري لم يكن كذلك اذ كان ارسساله للحورا بين فقط وهم

كانوا ءُو نين بعسسي عليه السمالام ولا معنى حيثد أتو مخمهم خا مسم؛ ان من اوص في اغارقايط ان يعلمه كل شيء و انحبرهم عالم يخبرهم معسى وليداسلام لعدم اطاقة اعكارهم حيد تحمله والروح الذي نزل على ألحواريين لم تخبرهم بشدئ ولو أخبرهم لروى عنهم لانه من اهم الانساء خلاف محمد صسلي الله عايه وسلم فأنه علمهم كل شئ واحبرهم ببعض الاسمرار التي لم تكن في شريعة عسى عليه السلام وقد اعترضت على النصاري على ما ادعينا بلائذ وجوه الاول ال المخاطبين في هذه البنسارة هم المواريون فيلرم أن يضمر الفارقليط في عمدهم وهجد عليه السالام لم يضير في زمانهم وألجواب أن خطاب بعض الامة يشمل جيمها ماصرها وآثها ولاتيب ارتخص الغطساب بالوجودين حالة المحاطبة والالزم ان تسقط كشر من الاحكام اشمره به الواردة بصورة الغضاب عن الناس الذي أم يكونوا زمن أنتني صميل ألله عليه وسملم وهو ظاهر البضلان فمغطاب المسيح عليه السلام موجه في المعنى لجميع امنه وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم وجودون فصح ذلك واوكان الخطاب مختصما بالحواربين غبر شمامل المسترهم للزم منه أن يكون الحواريون الآن احياء لانه قال لميم نأست معكم الى الآبد ولا لصَّن أن أحداً بدعي هذه لمعوى قصم أن الحطاب مجموع الامة وهم إدينة الى الابد لمنه كليا انقرض منهب جسيل أ خلفه غيره ومعنى بفآء النورصلي الله عليه وسلم فيهم بفآء شرعه ا

ودينه وذكره الثانىان ألفا رقليط قد أطلق عليه روح القدس فيدل على انه غير مجد عليه السلام والجواب أن اطلاق روح القدس وروح الحق علم كل نبي غير منكر عندنا وعندهم الصحة لمعنى لان روح الشيء مابه حياته ونبينا عابه الصـــلاة والســـلام يصح أن يقل عند روح القدس أي روح الطهارة والكمال وروح ألحق اي العدل والانصاف وشبه ذلك لان هذه الاشبآء به طهرت وحيت بل هو أولى ان يوصيف بذلك من غيره الثالث انه وقع في وصـف الفا رقليط ان العالم لار أه ولا يعرفه ومجد عليه السملام بعرفه كل احد والجواب ان هذا مؤول بالضرورة وهم احوج الناس الى تأويله لان ماوصف به اولا م: الاوصافي بدل على أنه يرى ويعرف فأذا لم تؤول حصــل التناقص فيكلام المسيم وهو عندنا غبرمكن وهانحر نؤوله تبرعا منا وتفضلا فتقول المقصود منعدم رؤيته عدم رؤيه بعين الصيرة التي هي اهم واتفع وهم لم يروه بها واتما رأوه بعين البصر وهذا وارد في حق المشكرين واغا صنح اطلاق لفظ العالم عليهم لامهم الاكثر وقد ورد في الفرآن الكريم مايؤيد ماذكريا قال تعسالي وتراهم ينطرون اليكوهم لايبصرون والقصود من عدم معرفته عدم معرخة كمنه قدره العظيم الذي لأتحيط بمشره الاسسفار وعدم الاحاطة محقيقة فضله الدى نقف حسرى دونه الافكار ( وقد التار التاظم لهذا المعنى في البردة فقال ) وكيف بدرك في الدنيا حقيقته \* فوم نيام تسملوا عنه بالحلم

تنسه قد انكر بعض عماء بهني اسمرائيل انتظارهم لني بعد عاسى عليه السلام ايتو صلوا لتني نبوة البينا عليه الصلاة والسلام وألحال ان الأنجيل يصرح بخلاف ذلك فغي الباب الاول من ابجبل نوحشا اثبات التظارهم اثلاثة أسخاص المسيح وايليا و النبي حيث ارسلوا بعضهم الى يحبي عليه السسلام يسسأاونه هل هو السيم او ابلياه او النبي وقد ثبت ان عيسي عليه السلام | هو المسيم وقد شهد المسبح ليحيي انه هو ايلياكما يشــعر به ما ني ا الباب الحاَّدي عشر من أتجيل متى فبقي الثالث وهو النبي والالف واللام فيه للمهد اى التي المعهود الذي اشار اليه موسسي عليه السلام في المواضع التي ذكرناها في البنسارات الثابتة في التوراة وقد أثبر الوعد به بطمور نبينًا خاتم الانبياء و اول الاصسفياءً -وصارة الناظم قانس الله سره تشعر عان اطيا إنضاهو تنينا هليه الصلاة والســــلام الا ان الجمع بين العبارات انما يكون بما احترناه تلسه هذه البشارة هي سبب اسسلام الفاصل عبد الله الترجان احب تحفة لادبدني لردعلي إهل الصليدوكان ميلاده في مدينة ميورقه وصبرف عهاستة عشيرسنة منعنفوان شبابه فيطلب الملم فحصل على نصيب وافرمن العلوم العقلية والتقلية وكان مغرما عطالعة الانجيل وأقرائه وأأبحث عن خبابا معانبه ثمارنحل الى مدينة من مدن لومبارديا من ايطاليا مشمهورة بالعلم قال في كتابه المذكور فسكنت كنيسة كبيرة بها قسيس كبرالسسن وعندهم كبير القدر أسمه نقولا مرتيل وكانت متزلته بينهم بالعلم والدين

والرعد رفيعة جدا الفرد مها في زمنه عن جيم أهل دين النصرائم فكانت الاستله خصموصا وردنهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وصحدة الاسئلة من العدما الضخمة ما هو الغاية في باله و رغبسوں في المبرك به و في قبوله المهداياهم و الشمرفون اذلك فقرأت على هذا القسيس علم اصول ا دين النصرائية واحكامة ولم ازل اتقرب تخدمتي له والقيام بكثيرهن وطائفه حتى صبرني احص خواصمه وانتهث في خدمتي وتقربي البه الى ان وقم مقاييح مسكته وخرائن مأكاد على بدى وام يستنن منها سوى مفتاح بيتصغير بداحل مسكنه كان يخلع فيد بنفسه والطاهر انه بيت خزائن امواله التي تهدى اليم والله أعلم محقيقة ذلك والازمند على مأذكر من القراءة عليه والعدمة لدعشر مستين لم اصابه مرحش بوما من الدهر فتعلف عن اقرأته وانتظره اهل المجلس وهم بتذاكرون مسسائل من العاوم الى أن أفضمن بهم الكلام ألى دُولُ الله عز وجل على اسان نديد عسى عليد الصلاة والسلام أنه يأتي من بعدى نبي أسمه الدارقليط وقال كل واحد منهم بعسب علم وقعهمه وعظم ونهم في ذلك مقالهم وكثرجدالهم ثم انصرفوا عن غير تعصيل فألدة في لك المسألة فاتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور فَدَال بِي مَاالَّذِي كَانَ عَنْدُكُمُ البَّوْمُ مَنْ أَنْهِتْ فَي غَيْنِي عَنَّاكُمُ فاخبرته باحتلاف القوم في اسم المارقليط وان فلانا فد أجاب بكذا واليمان فلان مكذا وسسرات له اجو شهم فقال تي و بماذا

أجبت انت ففلت بجواب القاضي ولان في تفسيره للانجبل فعال لى ماقصرت وقربت وفلان اخطأ وكاد فلان ان يقارب ولكن ألحق خلاف هذا كله لان تفسسرهذا الاسم انشريف لوبعله الا العلماء الراسخون في العلم وانتهم لم يحصسل لكم من العلم لا القليل عبادرت الى قدميه اقبلهما وقلت له ماسيدى قد علمت اني ارتحلت البك من بعيد ولي في حدمتك عشر سـ بين حصالت عنك فمها جلة من العلوم لااحصمها فلعل من جبيل احسسانكم ان مُكُمل على بمعرفه هذا الاسم الشريف أبكي الشيخ وغال لموادي والله التعر علم "كشمرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك الى وان في معرفة هذا الاسم فائدة عظيمة لكن اخاف ان بفسور ذلك على فنعنك عام: انصارى في ألمين فقلت له بالسيدى والله العطيم وحق الانجل وس جآءيه اني لانكلم بشسي عا تسر بالا عن امرك فقال باولدي ابي سالك في اول قدومك الى عن الملك وهل هو فريب من المسلين يغرونكم وتغرونهم لاختبر ماعندك من التناهرة الاسلام فاعلم ياولدي ان البارفليط هو اسم من أسمآء نابهم مجمد صلى الله عليه وسلم وعليه نزل الكناب الرابع المدكور علم لسسان دائيال عليه الصلاة واسسلام وأخبر ائه سمينزل هذا الكتاب عليه وان ديند دين الحقي وملته عمي الله البيضاء المذكورة في الأجيل هقلت با سميدي وما تقون فی دین النصداری فغال باولدی او ان الصداری امّا موا علی دين عسى عليه الصلاة والسلام تكانوا على دين الله لأن

عسسى وجميع الانبيآء دينهم دين الله فقلت ماسسيدي وكيف الخلاص من هذا المر فقال ناولدي بالدخول في دين الاسلام فقلت له هل يبجو الداخل فيه فقال لى نعم ينجو في الدنيا والآخرة ق تله اسيدي أن أ هاقل لا يُختار لنفسه الا أفضل مايع فأذا علت فضل دين الاسلام فا عندك عند فقال لي باولدي أن الله لم يطلعني على حقيقة ما اخبرتك به من فضل دن الاسلام وشمرق نبي اهل الاسملام الابعد كبرسمني ووهن جميمي ولا عذرانا فيه بل عدة الله عاما قائمة ولو هسداني الله اذلك و أيَّا في سينك المركت كل شيءٌ و دخات في دين ألحق وحب الدنما رأس كل خطيئة فانت ترى ما أنا فيه عند الصداري من رفعة ألجا، والشرف وكثرة عرض الدنيا ولو اني نُلمِر على شيئ من الميل الى دين الاسلام القتلتني العامة في اسسرع وقت وهب اني نجوت منهم وخلصت الى المسلين فأقول اني قد جنتكم مسل فيقولون إرقيد تفعيث نفسيك بالدحيول في دن ألمق ولا عن عايدًا مدخواك في دي خلصت به نفسك من عذاب الله فابق بهم شيخا كبيرا فقيرا اي تسعين سند لاافقه اسسانهم ولا يعردون حتى فاموت بينهم بالجوع والا الحمد لله على دين عسى وعلى ماجاء به يعلم الله ذلك مني فقلت له ياسيدي افتداني ان امشى الى ملاد السلمين وادخل في دينهم فقال لي ان كنت طالبا للحياة فيادر إلى ذلك تحصيل لك الدنيا والآخرة ولكن ياول ي هذا اهر لم يحضره احد معنا الآن فاكتمه بغارة جهدك وان ضر عليك شرع مند دقايك المامة حست ولا اقدر على نفعك و لا ينفعك أن تنقل ذلك عنى فأن أجمعار، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق على واما رئ من دلك ان وعت بشسي من هذا دقلت له ماسميدي اعوذ بالله من سمر مان الوهم لمهذا وطهدته بما ارضاء وأحذت في أسباب الرحلة وودعته فدعالى يخبر وزودني مخمسين دخارا ذها وركت أابحر منصرفا الي بالدى مديئة ميورقة فاقت بها سنة اشم ثم سافرت منها الى حريرة صقلية فاقت موا خياسة اشهر و أنا التطر مركبا شوجه لارش المسلين فحضر مركب يسافر الى مدينة تونس فساءرت فيه من صقلیه و اقلعنا عنها قرب مغیب اشدفق فوردما مرسی تونس قرب الزوال فيد تراث يديوان تو نس رسمع بي الدين بها من أحماد النصداري انوني بمركوب وحلوني معهم وصحتهم بعض ألتحار الماكنين أيضا بتونس فاقت عادهم في صدياتهم على ارغد عيش اربعة اشهر ويعد ذك مأتهم هل بدار السناصان احد محفظ لسان ا عصاري وكان السلطان أذ ذاك مولانا با العام . احد رحه الله فذكروا لي أن مدار السلطان رجالا فاضلا من كبرء حدامه أسمه نويف الطنب وكأن طيبه ومن خواصمه عفرحت ندائ وربيا سيدسا وسأتهوع مسكن هدا الرجل فدمات عليه و اجتمعت به وذكرت له شرح حالي وسد ب قدومي غَادِخُولَ فِي الْمُسْلَامِ فَسُمِرٌ الرِّهِ لِي سَرِّهُ رَاعَشُيْ بَذَاكُ بِأَنْ يَكُونُ تمام هذا لغير على يده ثم ركب فرسه وأحماني معه ادار السلطان

و دخل عليه محمر ثي و سستأذنه ني فأذن بي فئنت بين سه فأول ماسألبي السلطان عن عمري فقلت له خيسة وتلاثون سند ثم سألني كذلك عا قرأت من العلوم فاخبرته فقال لي قدمت قدوم خبر فأسمل على بركة الله تعالى فقات للترجان وهو الطبب المدكور قل اولاما اسلطان اله لانغرم احدمن دى ألآو يكثر اهله القول فيه والضمن عليه فارغب من احسانكم ان تبعثوا الجهاندين بحضمرتكم من تجار لنصماري وأحمارهم وتسدأ وهم عني وتسمعو مايقواون بجانبي وحيشد اسلم فقال لي به اسطد الترسال انت طست كا طلب عبد الله بن سدلام من التين صلى الله عليه وسلم حين اسلم ثم ارسل الى أحبار التصاري وبعض تجارهم والخلني في بيت قريب من محلسده فلما دخل التصارى عليه قال الهم ماتقواون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب قالوا يا مولانا هذا عالم كبر في ديدًا و قال شـ موخنا مارأينا اعلى ه:ه درجة في العلم والدين في دبننا فقال الهم ماتقواون فيه اذا اسلم فقالمًا نعوذ بالله من ذلك هو مانفعل ذلك ابدا فلا سمع ماعند النصاري بعث الى فضرت بين مده وتشهدت بشهادة ألحق محضر النصاري فصلوا على وجوهمم وقالوا ماحله على الاسلام الاحب التزويم فأن القسيس عندنا لايتزوح وخرجوا مكرو بن محزونين النهي كادمه للفطه ثم انه تعلم اللغة العربية بأمر ذلك السلطان والف هدا الكاب الشارة الخامسة في المال الحاري والعشرين من الجيل من قول عسى

عليه السلام هكذا ( ٣٣ أسم.وا مثلاً آخر كان أنسان رب ببت غرس كرما و احاطه بسياج وحفر فيه معصرة و بني برجا وسلمه الى كرامين وساقر ٣٤ ولما قرب وقت الاتمار ارسل عبده الى الكر امن لأخذ اغاره ٣٥ فاخذ الكرامون عيد، وجادوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا ٣٦ ثم ارسال ايضا عبيدا آخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك ٣٧ فأخبرا ارسل أليهم ابنه قائلًا يهابون اسنى ٣٨ واما الكراءون فلما رأوا الان قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلوا نتتله ونأخذ مراثه ٣٩ فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ فتي حا، صدا حد الكرم ماذا مفمل باوائك الكرامين ٤١ قالوا له اوتك الأردماء مهالكمهم هلاكا رديا ويسلم الكرم اني كرامين آخر بن يعطونه الاغار في اوقاتها ٤٢ قال ايم عيسى اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناق هو قدصار رأس أزاء بة من قبل ال كان هدا . ه عجب في اعيننا ٤٣ اذلك اقول لكم أن ملكوت الله عزع منكم و يعطى لأمد تعمل اعماره عد ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سـقط هو عايه يستحقه ٤٥ والاسمم رؤساء الكهنة والفريسيونامثاله عرفوا اله مكلم عليهم) أقول هذا المثل بدل بإشارته على ارسال ني عظيم بعد عيسى عليه السلام من غير بـني اســـمراثيل وعلى ان امنه تحافظ على شـــمر يعته وأعمل بمقتضماها وانني الذي ارسل بعد عيسسي ابس هو الآحجدا صلى الله عليه وسلم والامة التي عجات بمفتضي شهريعته

وعضت علما بالنواجذ هي امته وقد اوضيح هدا آثل وابازعا فيه من الاشارات بعض فاضل عصرنا فقال أن رب ليت كشاءة عن الله والكرم كناية عن الشريعة واحاطته بسماج وحفر العصرة فيه وشاته البرج كنابة عن سان المحرمات والمباحات والاوامر والتواهي وان الكرامين الطاغين كابة عن سي اسرائيل كا فهم رؤساء الكهنة والفردسيون والمبيد الرسيلين كناية عن الاندبآء علمم الصلاة والسيلام والاين كناية عن عيسي عليه السلام وقد عربت أن هذا الاطلاني مجازي وقد قتله الهود ايضما بزعهم والحجرالذي رفضه البناؤن كتابة عن مجمد صلى الله عليه وسملم والامة التي تعمل اثاره كنابة عن امته وهذا هو اللحر الذي كال من ساقط عليه ترضض وكار م سقط هو عليه سحقه وانا كان عجيها في اعين بني اسرائيل جعل الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسسلام رأس لزوایة ای افضال الاندا و لانه کان من بر اسماعیل و کان خوا اسمرائيل يزدرون بهم غاية الازدراء واو كال هدندا النبي الذي اشار البدعسي عليدالسلام من مني اسرائيل لم يكن موجا لعجم لاعتفادهم انهم شدهب الله الفاص وانهم افضل من غيرهم وفي فوله من سفط على هذا الجر يترضض ومن سقط هو عليه إسمعة اشسارة رامحة الى كون هذا الذي أمامورا بالجهاد وكونه منصور اعلى اعداله وان من عاداه لايفلم أأسارة السادسة في الناب العشير من من الجيل مني قول عسم.

عليه السلام هكذا ١ مأن ملكوت السموات يسسه رجلا رب بيت خرج من الصبح ليسمتأجر فعله لكرمه ٢ فاتفق مع انفعله على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه ٣ نم خرح نحو الساعة الثالثة وراي آخرين فياما في السوق بصاين ٤ فقال الهم اذهبوا التم ايضا الى الكرم فأعطبكم مامحق لكم فضدوا ٥ وخرج ابضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كدلك ٣ ثيم نحو الساعة الحادية عشمرة خرح ووجد آخرين بطالين فقال الهم لماذا وقفتم هاهنا كل الهار بطالين ٧ قااوا له لاله لم يسمتأجرنا احد قال ايهم اذهبوا التم ايضــا الى الكرم ماحذوا ماحتي لكم A فلما كان المماء قال صماحب الكرم لوكيله ادع العملة واعظم الاجرة مبتدأ من الآخرين الي الاواين ٩ إن اصحاب الباءة الحادية عشرة واخذوا ديارا دينارا ١٠ فَلمَا حِاءُ الاولون ظنوا الهم يأخذون اكثر فاخذوا هم ابضسا دينارا دينارا ١١ وفيما هم يأخذون تذمر ما على رب البت ١٢ قائلين هؤلاء الآخرون علواسماعة واحدة وقد صاويتهم با عن الذي أحقانا لمقل النهار والحر ١٣ عامات وقال لواحد مهم ناصداحب ماطلاك اما اتفقت معي على دشار ١٤ فغذ الذي لك واذهب فأبي ار مد أن أعطى هذا الاخبر مثلك ١٥ اوما يحل لي ان افعل ما اربد يم لي ام عينت شهر برة لاتي آنا صسالح ١٦ هكذا يكون الآحرون اواين والاراون آخرين لان كثيرين يدعون وقيلين المخون

فالآخر ون الدنى صاروا اولين هم امه مجمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الآخرون السابقون وذكر صاحب اليواقيت في المواقيت حديثا يمعني هذا المثل وعزى روالته الى العثاري وهو الما زمانكم فين سلف من قَلْلُكُم مِنْ الْأَثْمُ كَمَّا مِينَ صَلَّاةَ المصلَّمِ الَّي عُرُوبِ الشَّمِسِ أُوتِي اهل النوراة النوراة فعملوا بها الى الطهر نم بجروا هاعطوا مبراطا قبراطا ثم اوتي النصاري الانجيل فعملوا به الي العصسر ثم عجزوا فاعطوا قيرالما فمراطا نم اوتينا القرأن فعملنا به الي غروب الشمس فأعطينا قبراطين فمراطين فقال اهل الكناب اي رسا اعطيت هؤءآء قبراطين قبراطين واعطيتنا قبراطا قبراطا ونحل اكثر عملا منهم فقال الله سمحانه وتعالى ذلك فضل أوتمه من أشاء وأذا دققت النظر مين معني الثل المروى عن عيسى عليه اسلام ومين مهني ماروي عرندناه وفت ان لا اختلاف سنهما اذا لقصود الأصل مُنْهُمَا هُوَ اثْبَاتَ فَصْلُ الآخرِ مِنْ وَهُمْ 'مَةٌ مُحِدْ عَلَيْدُ الصَّلَاةُ ا و السلام على الاواين ، هم ايم الانبياء الماضين في الثواب والاجر و تقدمهم علمم في المرَّحذ وهو عبارة عن دخول الجنة قبل غبرهم وهو مفهوم منهما والامثال يراديها التقريب الشارة السسابعة في الزمور الخامس والار بعين من مزامع داود عليه السلام هكذا ( فض قلى كلة صالحة انا اقول اعالى لللك ٢ لسماني قلم كانب سريع الكتابة بهي في الحسن افضل من بني الشر ٣ انسكت النعمة على تنفتيك لذلك ماركك الله

الى أدهر ؛ تقلد سديقك على فحدل أبها القوى بحسسنك وجالك ٥ استله و انحج واللك من اجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالحجب عينك ٦ نبلك مسنونة ابها القوى في قلب اعداء الملك السيمون تحتك اسقطون ٧ كرسيك ما الله الى دهر الداهر بن عصى الاستقاءة عصى ملكك ٨ احبت البر و ابغضت الاثم الدلك مسحك الله اكماك بدهن الفرح افضل من اصحابك ٩ الرو والميعة والسليحة من ثباك من منازاك لشريفة العاح التي البهجنك ١٠ ينات الملوك في كرامتك فأدت الملكة عن يمينك مشتملة بنون مذهب موشـي ١٧ و يكون بنوك عوضـا من آبالك وتقييم رؤساً و علم سائر الارض ١٨ ساذكر أسمك في كما , جيل وجيل من اجل ذلك تعترف لك السعوب الى ادهر والى دهر الداهر ين ) قد اتفق اهل الكتاب عل أن هذا المر مور بشارة بظمور نبي بعد داود عليه السلام موصوف بالاوصاف المذكورة فيه يلم ينام إلى هذا الحين عند المهود شي يكون موصسوفا بالصفات الذكورة وادعت النصارى أن الشمار اليه في هذا الزمور هو عسسي عليه السلام وادعث علماء الاسلام قديا وحدما أن المشار أليه هو مجمد صلى الله عليه وسلم لانطباق جميم الاوصاف المذكورة فيه عايه ادْ كان يفبض من قلبه كلمة صالحة وهي الشهادة با توحيد وكانت اعاله محمية تحو اللك المتعال سحانه وته لي وكان اسانه قلا سر بع الكتابة لفرط فصاحته وفيه اشارة الي ا كونه إو إلا الكتب و لا يقرأ الاستفنائد مااوحي عن قرائة كتب تجمع

بين الصحبح والسقيم والمعوج والمستقيم وبالحفظ الذي لابعتريه نسسيان عن الكتابة بالنان وكان عيا في الحسن افضل من سن الشمر وقد اقر الحكماء المتصدةون قدعا وحديثا لله لم يأت بشمر مثله في الكرل ولم بأت ،ثل ما اتى به من محاسمين الغلال وهو اانموى الذي كان مسيفه على فحذه وامستله فنجيم وملك ومليكه راق الى آخر الدهر وهو صاحب الحسين والجال وهو الذي احرى ألحق ورأءة العدل بشسىر بعثه التي جعت بين العدل والفضل وهو القوى الذي نبله مستونة وقد رشق مها من عصى دشه الشرف من الكفار بعد أنعه الهر فتساقطت تحته الشمون وكرسم ملكد بدوم الى دهر الداهر بن وعصى الاستقاءة عصى مليكدوهوالذي احب العدلو انغص الاتموهوالذي مسحه الله تعالى بدهن المهجة افضل من رفقائه الانبياء عايه وعلمهم الصلاة والسلام وكانت منازله وثيانه تقوح منها لروائح الطيبة بلكانت الروائح الطبيبة مخلوقة في جسمه الطاهر تفضلا من الله تعالى الذي مسحد مدهن المجعة وارساله رحة للعالمين ورسسولا الى كافة المخلق اجمين وكانت أصحابه الكرام اذا صمافحوه تبقى رائحة المسك في المسهم المنة الطويلة وهو الذي خدمته بنات الملوك وتروح بهن فقد كانت ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها بنت حي بن اخطب ملك الهود في الحجز وكانت ام المؤمنين ام حسية رضم الله عنها بنت ابي سمفيار من أمراء العرب ورؤساتهم وقد أصدقها البحاشي ملك المبشسة

عن التي صلى الله عايه وسلم ارتعمائة دسار وماتت في حلافه أخيها معاوية وهو الدي صار من اولاده سملاطين وامراه في مارً الجهات وهو اسى ها مالموك وارسات اليه المداما وخفست له السعوب وهو الدي مذكر أسمد جيلا بعد جيل مع المعطيم والإيمال واعتسم الى اسم الله في الدكر اذا لهان الوَّان السَّمِد والعسل عليد في كل حين ومشمد وحبث ال ا- وصافى الكائمة بي هذه الشدارة موجودة في نايدًا عليد الصلاة والسائم حققة ويوالرار وليجات على عيس عليه السلام لاحتياء الى ارتكاب الجاز والحال ان الحقيد، اذ المكنت لاالعدل عما الى المح زكسل السسف مثلا عله حقيقة بالسبية إلى للينا علم الصلاة والدلام علا موصف به غيره عني البيسال سيفا كسردنا عيسى عليه السالاء وكدلك اكثر الاوصاف الأحر تصدق على سينا حقيق، واتصدق على ديسي عليه السلام عاله لم يكن له ابناء ولم يعروح الابدات الملوك ولا بعير هن ولم أرسل اله المدايا ولم تخضع له الشمون بل رعم النصماري أن أذل الطو تُف وهم اليمو. تسلصوا عليه ولم يكن في زعهم ذا فصاحة وم ولاحة وأل كنا نحزم باله افصير اهل عصر وواملهم تلب في قوله كرسك يا الله الى دهر ا ماهر بن النفات الى خطاب الله تعالى خارة ال ال وما التي صلى الله مديه وسلم ولا نوه ورجه فله نسله خاصة الى الله تعالى وقال العض علماتهم الدر اسلوال الاسم الشريف هنا مترجم من أفعلة الوهيم في العبراني يمعني العصيم فنطلق على

لله تعالى وعلى العطماء من البشر فيكون حريفا من المترجين ونكون الترجة الصحيحة لمهده الجلةه هدا كرسيك اعها العطيم الى دهر الدهر من فيكون المراد بالعظيم هو التي عليد الصلاة والسلام ويكون الكلام حارنا على مقتضي الطاهر وهو الطاهر البشمارة المامنة في الزمور الناسم والاربعين والمائة همكدا ١ ( سحوا الريساها جديدا سحو، في جمع الايوار ٢ فايفرح ينوا اسرائيل يغالقهم وبواصم وزيبته عون بدكهم ٣ فللسهوا أسمه بالمصافي باطل والمزمار و برتلواله ٤ لان الرب بسسر بشعبه ويشرف النواضمين بالخلاص ٥ تفخر الارار بالمحد ويشهعون على مضاجعهم ٦ تكمرالله في حلوقهم وسوف ذات فين في الديهم ٧ ليصنعوا المقاما في الأثم وتو يعمَّات في الشعوب ٨ يقيدوا ملوكهم بالقبود واشمرامهم بإغلال من حديد ايصنعوا بهيم حكما مكتوبًا ٩ هذا المجد يكون لجيع الايرار ) هذه الشارة ي حق مجمد صلى الله عليه والم قطعا لأن الصفات المدكورة مها لايمكن جالها على غبر امته فهم الدين معهم السيوف ذات الشفرتين المنتقمون من جبايرة فارس وطغاة الروم وشيرهم وهم الدين قيدوا الملوك وساقوا اجلتهم في السلاسل والاغلال وهم الذي يتمحون على مضاجعهم بذكر الله تعالى و يكبرونه في كل وقت البشارة الناسعة في المزمور أخادي و السبعين من صدفته انه بمملك من البحر الى البحر ومن انهر الى الهاصــي الارض وتجيُّثو أمامه لحبئدة ويلحس اعدؤه التزاب وبأنيه ملوك اليمي والجزائر

بالقرابين وتخضم له وندين له الاعم بالطاعة والانقياد لانه تخلص الضطهد المأئس بمن هو اقوى مندو يتقذ الضعيف الذي لاناصر له و يروُّف ما صعفاء والمساكين ويتقذ انفسهم من الربا والظلم وانه بعطمي من ذهب بلاد سبا ويصلي عليه فيكل وقت و سارك عليه في كاربوم و بكون مثل الزرع الكشير على جه الارض وتطلع هَاره عِلْمُ رُوسُ أَلِجَالُ كَالذِّي تَصْلَعُ مِنْ آبُانُ وَيَذِّبُ مِنْ مَدَيَّتُهُ مِثْلُ عشب الارض و يدوم ذكره للا مد وان اسمه موجود قبل الشمس والامم كليما تتبرك به وتحمده هده البشارة لاءكي صرفهاء عجد صسلي الله عليه وسلم اوجود جميع الصفات المذكورة فيها فيه فبهو الذي ملك مامين البحر الى البحر وما مين دجلة وا فراة الى منفطع الارض وهو الذي جثت امامه ألحبشة وخضعوا له لايمان ملكهم النجاشي يهوكان اولانصرائيا وهو انذى قدمت الملوك البهدايا الى اعتله وهو الذي انقذ الانفس من الربا والفلم وناهيك بما ورد في القرآن من الوعبد الشديد لآكل الريا وهو الذي اعطى من دُهب بلاد سام الين وهو الذي لدوم ذكره الي الاند وتتبرك الانم وهو الذي كان أمنه موجودا قبل الشمس لم يحش عصر الابشرت قومها به الانداء ويمكن إن راد مذلك اله هو نتجمة هدا الكون و غانته فنهو سابق حكما و أن كان لاحمًا ظهورا و قد احسن من قال عن اساله مشعرا الى هذا العني

وانى وان كنت ابن آدم صورة \* فلى فيه معنى شاهد بابو"تى ا البشارة الحاشره فى الباب لذانى و الار بعين من كتاب اختيا عليه

السلام هكذا ١ ( هوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحی علیه فیخرج <sup>ا</sup>لحق الایم ۲ لایص<sub>یم</sub> ولا رفع ولا يسمع في الشمارع صوته ٣ قصية مرضوضية لانفصف وفتلة غامدة لابطني الى الامان يخرج أحتى ٤ لابكل ولانتكسمر حتى نضم ألحق في الارض وتنظر ألجزائه شهر يمته ٥ هكذا نقول الرب خالق السموات وناشسرها بإسدط الارض وتتائجها معطى الشمب علما نسمة والسماكنين فهاروها ٦ انا الرب قد دعوتك مالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا للشدء ونورا للايم ٧ لتقنيم عيون العمى لتخرج من الحبس المُّ سورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة ٨ أنا الرب هذا اسم ومجدى لااعطيه لآخر ولا تسبيحي المنحوتات ٩ التي قد كانت اوَّلاها قد اتت و انا مخبر ايضـــا بالاحداث قبل ان تحدث واسممكم اناها ١٠ سعوا للرب تسبعة جديدة حدده من اقصمي الارض الما المتعدرون في المحر وماؤه والجرائر وسكانها ١١ الترفع البرية ومدنها صوتها أادبارال سكنها قيدار لتتزنم سكان سلم من رؤس الجبال ليهتقوا ١٢ أيمجدوا الله تعالى و تغبروا بسبيعه في الجرار

وب برد الم الم الم الم الله عليه وسلم فطعا وهو المختار الذي هذه الله تعالى ورضى عنه وانرل عليه الوجى وسعى فى اظهار دين الحق من غير كلال ولاء لال وهو الذى انتظرت اهل الجزائر شريعته التى عرفوا قبل ظهورها أنها أشسرف الشسرائع لما رووه عن

الابديآء السالفين عليهم السسلام وفتح مها العيون العمي و اخرج سيا الناس من أنظالت إلى النور وكان رؤفا رحيما وهو الذي الى بالسبحة الجددة أي العيادة على النهيج الجديد المعروف في الشر يعه المحمدية ونشرها في اقاصي الارض واهل الجزار والمدن و البراري وهو الدي كان ساكنا في مكة دمار جده قيدارين أسماعيل وبسببه ارتفع صوتها وهتف الناس بها من رؤس ألجبال بحجيد الملك المتعال وفي ذلك اشارة الى الحج وقول الحجاج جمارا ليك اللهم لينك لاشمر لك لك لينك ان آلجد والنعمذ لك والملك لاشرك لك لك تنسه قد حرفوا بعض الجل من هذه البشارة مي ذلك الجله العاسسرة فأنها في التراجم القديمة هكذا مشقم بحمد الله حدا جديدا من اقصى الارض ومنتم عيني هجد في لغتهم لان السقم عندهم بمعنى الحمد ومع ذلك فلا بضرنا مافعلوا لعدم انطباق بعض الصفات المذكوره في هذه البشاره على غير ندينًا عليه الصلاة والسلام كالظمور من مكة دنار قيدار الن أسماعيل فاته لم نظم ني بعد اشعبا من مك المكرمة غير نبينًا عليه الصلاة والسلام متدين القصد و المرام البشارة الحادية عشر في الباب الحامس والثلاثين من كناب اشميا عليه السلام تفرح البربة والارض اليابسة ويبتهيج القفر ويزهر كالنرجس ٢

يزهر ازهارا و ينتهج ابتهاجا و يرنم يدفع الديجد لبنان بهاء كرمل وساون هم يرون مجد الرب بهاء الهنا ٣ شددوا الايادى المسترخية و الركب المرتعشمة ثبتوها ٤ قولو المخاتفي القلوب تشمددوا

لانخافوا هوذا الهكم الانتفام يأتي جزاءالله هويأتي و مخلصكم ٥ حيئذ تنفخ عيون العمى واذان الصم ? حيثة يقفرنا لاعرج كالاتيل ويترنم لسان الاخرس لانه قد انفجرت في البرية مياه و إنهار في القفر ٧ و نصير السراب اجما والمعطشة شابيع ماء في مسكن الذَّال في مر بضها دارالقصب والبردي ٨ و تكون هناك سكة وطريق بقال انها الطريق المقدسة لايعبر فيها نجس بل هي لهم من سالك في الطريق حتى الجمال لايضل ٩ لايكون هناك اسد وحش مفترس لايصعد البها لا يوجد هناك بل بسلك الخديون فيها ١٠ ومقديو الرب رجعون و يأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدى على رؤسهم ابتهاج وفرح يدركانهم و مرب ألحزن والتنود ) اقول في هذه البشارة اظهر إشارة الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الحج الى البيت الحرام في مكفيدل يت المقدس وما يحصل في طريق مكة من الياه و الصافع و القصور والقلاع بعد أن كأن متقرأ وأنه يصدر طريقاً مقدساً لايم به الانجاساي الكفار و الما يمر به الاطهار تنبيد من لاحظ ما تفتضيه هذه الجل عرق أن هذه البشارة يتعين صرفها إلى مكة المكرمة دون بيت المقدس لامور الاول ان بيت المقدس لم يكن و اقعا في البرية مخلاف مكة الثاني أن طريق القدس يسسلكه أهل الملل المختلفة التي يكفر بعضها بعضا فلا يكون طريق الاطهار فقط لا على تفسيرنا ولا على تفسير اهل الكتاب بخلاف طريق مكة فانه لايسمىرى فيه سموى اهل ملة واحمدة ومع ميل كشيرمني

غير السلين الى رؤيتها لايتمياً لهم ذلك الثالث انصه ونجزء من القدس وقد شاع اطلاقها على القدس فلو كانالقصود هو يبت المقدس المكائن في القدس لما صبح ما في الجالة العاشره اعنى ومقديو الرب يرجعون ويأتون الى صهيون لان الرجوع الى صسهيون يفيد انهم ذهبوا من صهيون الى غيرها و عادوا اليها وسسترى مابؤكد لك ان المقصود عكمة دون غيرها في مواضع متعددة من كتاب اندا عليه السلام

البشارة الثانية عشر في الباب التاسع من كتاب اشعيا الشعب السالك في الظلمة الصر تورا عظيما الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليم تور \* فالشعب السالك في الفلمة الجالس في ارض ظلال المون هم العرب في ايام الجاهلية لانهمكانوا في طلة الكفر والنقاق ودمجور الشدةا والشقاق يعبدون الاصنام ولا نفرقون بين الحلال والحرام لم يأتهم بعد اسماعيل من بهديهم سوآء السبل دأبهم قتل بعضهم بعضما وفعل ماتفضميه العداوة والنغضما وفائمهم فيما بذنهم مشهورة وفيالنواريخ مسطورة فجاءهم محمدصلي الله عليه وسلم فازال عنهم بنور شربينه ظلة الكفر والشقاق واطلع علمم انوار الايمان والاتفاق فصاروا اهدى الام وأصبح عزهم اطهر من نار على علم وتمنعو ا بالحسياتين وفازوا بالحسسنيين والذي يدل على أن هذه البشارة في حق مجمد صلى الله عليه وسلم مأذكر في هذا الباب بعد ذلك من الاسارة الى خاتم النوة الذي كان بين كنفيه ولم بثبت ذلك لاحسد من الاندياء غيره ونص تلك

العبارة لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون علامة سلطانه على كنفه ويدعى أسمه عجيا منساورا الله مقتدرا أباالعالم الآتي رئيس السملام ليكترسطانه وسملامه لس له فناءعلى كرسسي داودوعلى ملكته مجلس ليقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل مند الآن والى الأبد التهي ولا يخني على منصيف ان هذه الاوصاف هي اوصاف مجمد صلى الله عليه وسلم فنهو الذي على كنفيه علامه ملكه اي نبوته كما يوجد في بعض المراجم القديمة وهو الذي ندعي باحسسن الاسمآء وأغربها وهو مجمد فأنَّه لم يسم بهذا الاسم احد قبله أو المراد بالاسم خاتم الانداء ـ فأنه بما لم يدع به احد سواه ولا يُمكن إن يدعى وهو المقتدر الذي سلطه الله على اعدائه وجعله حرزًا لاوليائه وهو الذي ملك أصحابه مقرحكم داود وحكموا فيه بالعدل والانصاف ولم بزل حكم امنه فيها الآن والى آخر ازمان وأن ادعى أهل الكتاب انه لبس هو الراد بهذه البشسارة فليبنوا احدا غيره فيه هذه الاوصاق لتكون اله الاشارة

البسارة النالفة عشر في الباب الحادى والعسسرين من كتاب السحيا ٦ قال الرب اذهب المم الحسارس ليحبر بما يرى ٧ فابصسر راكبين مقبلين احدهما على جار والآخر على جل فاصفى اصغاء شديدا ٨ تم صرخ كاسد ايما السيد انا قائم على المرصد دائما في النهار وانا واقف على المحرس كل الليالى ٩ واذا احدهما يجب الآخر ويقول سقطت بابل وانكسرت

اصنامها والقبت على الارض ) هذه البشارة صريحة الدلالة على مجمد عليه الصلاة واسلام لانه هو راكب الجمل لامحالة ولان ملك بابل انما ذهب بذوته وعلى يد اصحابه كما انراكب الحماره ويسمى عليه الصلاة والسلام و في آخر هذا الباب اشارة الى قال النبي عليه الصلاة والسلام الشركى العرب وظفره بهم وذهاب شوكتهم

البشارة أرابعة عشر ما في الباب الناسع عشسر من كتاب حزقبل حيث ذكر اليهود وظهورهم وعزتهم وكفراتهم للنم وعنوهم وشبهم بالكرمة أن قطعت بالسخطة ورمى بها على الارض فاحرقت السمائم غرتها فعند ذلك غرس في البدو وفي الارض المهملة العطشي غرس فغرجت من اغصائه الفاضلة نار فاكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها قضيب ولا يحنى أن ارض البدو والمهملة العطشي هي ارض العرب وغرس الله الذي غرسه هو مجد عليه الصلاة والسسلام وقد اخزى الله المود اهل الكفر والجيود

البشارة المخامسية عشيمر في الباب الثالث من صحف حبقوق ٣ ما الله من تبان والقدوس من جبل فاران السموات مضيئة بمجده و الارض ممتلئة من حده ك شيعاعه يكون مثل النور ويده مظهر العزة و القدرة ٥ تسيير المنايا امامه وتخرج المحى من عند قدميه ٦ وقف ومسيح الارض نظر فرجيف الام وتضعضت الحبال القديمه وانحنت الاكام مسالك الأزل له )

ا اقول ان المراد باتبان الله تعالى من جيل قاران التي هي من ارض الحجاز هو محتى نبينا صلى الله عليه وسلم منه وارساله فيه من حضرة القدوس جلّ شأنه أذ اتبان الله تعالى حقيقة محال كما تقرر في علم الكلام على أن العبارات المدكورة في هذا الباب تمين أن المراد التبسسر بظهور نبي يؤمر بالجهاد وأذلال أهل العنو والفساد ويكون منصدورا مؤ بدا قاهرا للاعداء ذوي الاعتداء ولم يظهر في الحجاز من هوكذلك غير مجد عليه الصلاة والسلام فتعين القصد والمرام تنبيه أن هذه البشارة تقلناها عن السَّحْة المرَّجة في عصرنا كا هو عادتنا ليُّحه الازام ولا ستى للمارض كلام وهبي في النسخة التي كانت في زمن الناظم قدس سره هكذا حاء الله من الثين وظهر القدوس من جبال فاران وقد اضاءت السمآء من بهاء مجد وامثلاثت الارض من حده فتزند هذه العبارة على العبارة السابقة النصر يح ياسمه الكريم الا إنا في غنة عن الاستدلال بها لما عرفت من أن الالرام الما بديسر بالعبارة التي يقرون مها ولكون ما في النسخة الحديثة الترجة كافيا لنا في اثبات المقصود و يذلك مع ماسبق و يأتي تعلم ان اهل الكتاب يعرفون نبينا كما يعرفون ابناءهم ومن انكر تبوته منهم اما حاهل بكتابه او متجاهل وقد ذكر العلامة ان ظفر في كتابه خبر اليشير مخبر البشر بشارة ثانية نقلاعن هذا الكتاب أعرضنا عن ذكر ها صفحا لعدم تعرض الناظم لها و لحسدفهم لها فيما حذفوه من هذا الكناك لاعهم أنه قد ادخل فيه أشاء ليست

من الاصل ولا ادرى ما الدى دامهم على أنها ليست من الاصل وكيف تدسمر ادخال ما ليس من الاصل في نسختهم الوجودة في الديم اذ ذاك واخشى ان يأتي زم تحذف فيه هذه البشارة الموجودة في السخة الحديثة بمثل هدا الزعم

الشارة السسادسة عشر ماذكر في الباب الثاني من صحف دانيال عليه السلام من رؤيا رأها بختنصير وتفسير دانيال لها محاصل ذلك أن يختنصر رأى في المنام صنما جسيما مرتفع القامة مهول المنظر واقفا امامه وكان رأس هذا الصنم من ذهب ابريز وصدره وذراعاً، من فضةو بطنه وفغداً، من نحاس وساقاه من حديد وقدماه قسم منهمامن حديد وقسم من خزف وبيناهو ينظر اليه اذ قطع حربفير بدئ وضرب الصنيرعل قدميه فسحقهما فأنسحق الصنبم كلدحتي اختلط ذهبه وفضته وتحاسه وحديده وخزفه وصمارت هذه كغبار الهدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لمها اثرتم ان الحجر الذي ضرب الصنم ريا وعظم وصار جبلا عظيما ملا الارض كلها فانرعج بختنصر لهذه ازؤ باوفزع فرعاعظيما ولما أفاق من الرقاد لم تبق في ذهنه فطلب العرافين والسحرة الذين عنده وطلب منهم ال بخبروه بها فقالوا له هذا تكليفما لايطاق انا لانعلم نحرولا احد الغيب وانما نعلم تفسيرها ان انبأتنا مافعضب غضباشديداوقال اذالم نخبروني عارأيت لم يظهرلي ان تفسيركم العلم صحيح وعزم على فنلهم فأخبره ناس من خواصه يدانيال عليه السلام وعمله ومعرفته وكان اسيرا هناك فاحضره فأخبره دانيال

عا رأى وقسر له الصنم بدول تطمير متنابعة مختلفة في الضعف والقوة يعضمها يشبه الذهب وبعضها يشبه الفضه وبعضها يشبه الحديدو بعضها يشبدالنحاس وبعضها يشبه الحديد والخزق من جهتين وابان له عن حال كل دولة منها من الضعف والقوة والاختلال والانتطام والتنص والكمال ثمقال دائيال وهومحل الشاهد وفيه البشارة وفي المم هذه الممالك يقيم اله السموات بملكة لس تنقرض الدا وملكما لايترك الشعب آخر وتسمحق وتفني كل هذه الممالك وهي تُدُّتُ إلى الأُندُ لائكُ رأيتُ أنه قد قطع حجر بغير يدين فسحق الحديد والحاس والذهب والفضة والخزف القالعظيم قد عرف الملك ماسياتي بعد هذ الماحق وتصبره بقين فانطر المك الله توفيقه الى هذه الشارة الواضحه في حق مجمد عليه الصلاة والسلام قاله هو الذي بعث في آخر الرمان الى جميع الامم وظهر علمها كلمها وخلط ببن اجنا سمها وجعلمها علم اختلاف ادبانها والهاتها جنسا واحدا على لغة واحدة اذكاعهم بفرؤن القرآن بلغة العرب ويدينون بدن واحد وهو الدى ملكه ايدى اذ القصود هنا أنه خاتم الانديا، ولا يأتي من ينسمخ احكام شرعه الذي عبر عند باللك الالهي تنبيه قد اشار المصنف الى عبارة اخرى ونقولة عن دانيال لم اقف علما في السخة المتداولة الآن تدل على ان ندينا عليه الصلاة والسلامني صاحق وبالحق ناطق وهي أن دانيال بعد أن نعت الكاذبين الذين يفترون على الله الكدب قال لاتند دعوتهم ولايتم قرباتهم واقسم الرب بساعده

لايظهر الباطل ولا تقوم لمدع كذاب دعوة اكثر من ثلاثين سنة ولاشمك ان هذه العبارة تدل على صدق ثبينا عليه الصدلاة والسملام اذ دعوته قد مضى عليها اكثر من الف وثلاثمائة سمة وهي قائمة ظاهرة فلو كان غير صمادق لم تمتد دعوته اكثر من ثلاثين سنة على ماتقتضيه عبارة دائيال عليه السلام وانفر الى حال مسليمة الكذاب يرتفع عنك الشمك والارتباب فانه لما ادعى النبوة زورا وجهتانا محى الله اثره واثر انصساره وعجل على يد الصحابة الكرام بدماره

البتارة السابعة عشر في الباب الاول من صحف ارميا عليه السلام هكذا قبل ان اصورك في الحسا عرفتك وقبل ان تخرج من الرحم قدستك وجعلتك ثبيا للشعوب اقول الذي يظهر ان الناطم المحرير اراد بقوله و ارم العدى بينسائر عن ارميا هذه البشارة وجعلها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الا ان ذلك غير ظاهر بالنظر الشخفة المتداولة لكون هذه العبارة مكمنفة بعبارات تدل على انهافي حق نفس ارمياء عليه السلام البشارة الثامنة عشسر مافي الباب الرابع والخسسين من صحف البشارة الشامة عشسر مافي الباب الرابع والخسسين من صحف اسجى اينها العاقر التي لم تلد انشدى بالجد وهللي اينها التي لم تعضين لان الكثيرين من بني الوحشة افتسل من

التي لم تعفض لأن الكثيرين من بني الوحشــ أفضــل من بني ذات البعل قال الرب ٣ او سعى موضع خيمتك وابسطى سرادق مساكنك لاتشفتي أطيلي اطنابك وثبتي اوتادك ٣ لانك

تمتدنى ألى اليمين والى البســـار ويرث نسلك الايم ويعمر المدن الحربه له لانحاق لان لانحز بن ولا تخيل فاك لانستميين فانك تنسين خزى صبائ وعارر ال لاتذكرينه بعد ه لان وليك هو صسانمك الذي أسمه رب الجنود ومنقذك هو قدوس اسرائيل الذي يدعي آله كالالرض ٣ لانه كامرأة مهجورة وحزينة النفس دعالة الرب وكزوجة الصبا اذا تركت قال آلمك ٧ لحيظة تركنك ويراح عظيمة سأجمك ٨ في ساعة الفضب حيت وجهى عنك لحطة وبالرجة الأبدية ارجك قال وليك الي ٩ كما اقسمت ينفسي ايام نوح ان لااعيد الطوفان على الارض كدلك اقسمت اني لا اسمخط عليك ولا ازجرك ١٠ فان الجبال تزول والأكام تتزعزع اما احساني فلا يزول عنكوهمد سلامي لايتزعزع قال راحك الرب ١١ اينها الدليلة المضطربة هاانا ذا ابنى بالجص جارتك وازينك بالجوهر ١٢ و اكلل باللوَّاقُ سَعُفُكُ وَاجِعُلُ أَبُوا بِكَ حِمَارَةُ مِهْرِمَائِيةً وَكُلُ حَدُودُكُ حِمَارُهُ كُرُ عِمْ ١٣ وكل ابنائك من اولياً والله وكثرة الســـلام لهم ١٤ يالبر تَوُّسُسُونُ وَتُبِعِدُينَ عَنِي الظَّلَمُ فَلا تَخَافَينَ وَعَنِ الارتباعِ فَلا يَدَنُو منك ١٥ هاياتي ألجار الذي لم يكن معي والدي قد كان غربها فيفترب اليك ١٦ ها" اقد خلةت الحداد الذي ينفح الفعم في النار ويخرح آلة أحمله و أني خـلفت المهلك أهخرب ١٧ كما آلة صورت ضدك لانجع وكل لسان بقوم علبك بالخصومة تحكمين عليه هذا هو مرات عبيد ازب و برهم من عندي يقول الرب

أقول هذا خطاب لمكة وعدها الله تعالى فيه إن يجمل كثيرين من بنيها بني الوحشة وهم العرب افضل من بني ذات البعل وهم بنوا اسرائيلوان يظفرهم بالامم ونجملها ملكا لهم وارثا وان بوفقهم لعمارة المدن الخريةوان لايخزيها ولا يخعلها ولايخيفها وع عالسلاح منان يعمل بها و بهلك كل من قصدها بسوء وان يغمرها بالرجة ولا يسخط عليها اصسلا وأن يسخر لها من بينها بالحجارة الثمينة ويزينها بالجواهر ومدعو اهلها اهل الله ونجعل علمهم السلام والامان وامرها بالتسبيح والتهليل وانشاء الشكر على ماقدر لهما في سابق الازلودَد ظهر مصداق جيع ذلك في حق مكة المكرمة بظمور مجد عليه السالام فاثنه يظموره صسارت مكة واسمعة الرحاب ممدودة الاطناب بعيدة عن الظلم والوجل لايلحقها العار والخجل نأوى اليها الغربا فينالون بها من خبرى الدارين اربأ وكل من البجأ الهاعصم وكل من قصدها بسوء قصم مصارت مقر الرَّحة التي لاتزول وعظم انتعمة التي لاتحول لايعمل فمها سلاح ولا يسضد مافعها من الشجر فضلا عن دُوات الارواح وصار ناؤها متنامستكمل الظرف قيد اللب والطرف مزينا بالجواهر واللالي يضي بها صاءة النجوم في الليالي وصار اهلها افضل من بني اسرائيل وأهدى الى أقوم سبيل وملكوا الشارق والغارب والايم على اختلاف الادمان والذاهب وعروا المدن التي اشمرفت على الخراب ودفعوا بالعدل كل ظلم و اضطراب وهل يوجد محل غير مكة بهذه الاوصاف ليكون في المسئلة خلاف كلابل لايمكن تطبيق هذه الاوصاف على غير مكة الا بتكلف شديد وركه واغاسمى مكة بالعاقر لعدم وجود نبى بها فى ذلك الزمن واغاسمى العرب بنى الوحشة لعدم سكناهم المدن واختلاطهم بالامم اذ ذلك وقد سمى جدهم اسماعيل فى الثوراة وحش الناس لذلك ولا يصمح ان يكون الخطاب موجها للقدس لعدم كونها عاقرا لكثرة من ظهر بهامن الانبياء فى ذلك العصرو بعده ولسكنى أهلمها المدن واختلاطهم بالامم ولعدم ظهور مصداق هذه المواعيد الى الآن في حكمة المكرمه وحيث عرفت ان هذا الخضاب فى حق مكة وان البشارات التى بشرت بها انما حصلت على يد مجمد عليه الصلاة والسلام ظهر لك ان هذه بشارة به معنى

البشارة انتاسعة عشر ما فى الباب الستين من صحف اشعيا عليه السلام فى خطاب مكة ايضا هكذا

1 قومی فاضیی فانه قد آن ضیاؤلهٔ وکر امة الرب ظهرت علیك ۲ لان الظاه قد فطت الارض و الفلام الدامس الایم اما عنك فنجلی و تنجلی علیك کرامة ازب ۳ فتسیر الایم فی تورك و الملوك فی ضیا و الملوك فی ضیات و الملوك فی ضیات و انظری قد اجتمعوا كلیم جاؤ والیك یأتی بنوك من بعید و تحمل بتائك علی الایدی ۵ هنالك تسستضیئین و نفر حین لانه تتحمل الیك فی المیم ۲ قوافل الجال تفشاله نجائب مدین و عبفا كلیما ناتی من سبأ تحمل ذهبا ولبانا و تبشر بنسا بیم مدین و عبفا كلیما ناتی من سبأ تحمل ذهبا ولبانا و تبشر بنسا بیم مدین و عبفا كلیما ناتی من سبأ تحمل ذهبا ولبانا و تبشر بنسا بیم الرب ۷ كل غیم قیدار تجمع الیك سادات نبایوت تخده ك تصعد

مقبولة على مذبحي و از بن بيت جالي ٨ من هؤلاء الطائرون كالسحابوكالجام الى بيوتها ٩ ان الجزائر تنتظرني وسفن البحر في الاول لاكي باولادك من بميد وفضَّتهم وذهبهم معهم لاسم الرب المهك وقدوس اسرائيل لائه قد مجدك ١٠ و بنوا الغرباء بإون اسوارك و ملوكهم تخدمونك لاني بغضبي منسر بتك و رضواني رجاك ١١ و نستم الوالك دائما نهارا وليلا لانغلق اؤتي اليك بغني الايم و تقاد ماوكهم ١٢ لان الامة والملكة التي لاتخدمك تبيدوخرايا تخرب الايم ١٣ مجد ابنان ماتي اليك الآنوس والبفس والصينو برجيعا لزينة بيت مقدسيني وامجد موضيع رجلي 12 " و بنوا الذين قمروك يسمرون اليك خاصعين وكل الذين اهابوك استجدون لدى باطن قدميك ومدعوبك مدينة الرب صبهيون قدوس اسسرائيل ١٥ عوضسا عن كولك مع معورة وميغضم لايجوز بكاحد اجعل لك فخرا الديا فرحا لجبل فجبل ١٦ وتشر مين لبان الايم وترضعين ثدى الملوك وتعرفين انه انا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب ١٧ عوضيًا عن المحاس آني مالذهب وعوضا عن الحديدآتي بالفضة وعوضا عن الخشيب بالنحاس وعوضما عن الجعارة مالحديد واجعل وكلاءك سملاما وولاتك عدلا ١٨ لايسمع بعد طلم في ارضــك ولاخراب او سمحق في تخومك بل تسمين اسوارك خلاصا و انواك تسبيحا ١٩ لاتكون من بعد لك الشمس لضدوء النهار ولا منبرك نور أ قمر بل يكون الرب لك نورا ايديا وآكمك زينتك ٢٠ ولا تغرب ايضا شميك ولا ينقص فمرك لان الرب يكون لك نورا ابديا وتزول ايام بكائك ٢١ وشعبك كامهم ابرار يرتون الارض الى الابد ثبت غرسى عمل يدى لاتمجد ٢٢ الاصغر يكون لائف والصغير لأمة قوية جدا أنا الرسفى زمانه اصنع هذه بفتة

افول هذا الغضاب كالخطاب في الشارة السابقة يجب صرفه الى مكة المكرمة وهو ابعد عن التأويل بما في البشارة السمايقة الا تسمم أل ذكر قيدار وهو اين أسماعيل أبي العرب و الى ذكر نهابوت وهو نبت ابن فيدار والى ذكر قوادل الجمال وهي لست لغير العرب والي ذكر سبا وهو من اللد الين التي هي جزء من بلاد العرب وقوله مدمنة الربّ هو كفوا ا حرم الله وقوله كل غنم قيدار تجمع ابك تصريح بذكر الهداما الجلوبة الما في الم الحج وقوله سادات نبانوت يخدمونك يريد سدنة الكعبة وهم من ولد نبت ابن قيدار واذا ظمم لك ان ڪئيراً من الاوصاف المدكورة في هده الشسارة لايوجد في القدس اذ لاتجمّع فيه حيم غنم قبدار ايكون منها القربان ولا تخدم فيه سمادات نبابوت ولا تقصمه قوافل الجمال من بلاد البين تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بنسا يبح الرب ولا ورثت اهله الارض سنة فضلا عن انهم يرثونم الىالايد ولم يسمع بان اصغرهم صار لالف وصغيرهم لامة قوية جدا بل الذي سمع وثبت أنهم كانوا ولم يزالوا ميراثا مغيرهم وتحت حكمهم وقهرهم ظهرلك ان المراد بصهيون هي مكة الكرمة بطريق الاستعارة لعلاقة الشابهة اذ

كل منهما من المعاهد المقدسة والمتساهد التي هي علم النفوى مؤسسة يضاعف فيهما أواب الاعمل ويبلغ الداعى فيهما اقصى الاعمال والقرينة ما ذكرنا من عدم وجود كثير من الاوصاف المدكورة في هذا الباب في صهيون التي هي من ارض انقدس وفي هذا الجاز سر بديع وهو الاشارة الي أن مكمة بعد ظهور محمد عليه الصلاة والسلام هي عيئزلة القدس قبل ظهوره وانهم اذا زاروها وكاغا زاروا القدس تليينا لعربكتهم التي هي اقسى من الحجارة ولو اريد بصهيون معناها الحقيق لكانت هذه العبارات غير مطابقة الواقع وهو محال لامتاع الكذب فيما يروى عن الانبيا و الرسل البنسارة العشرون قول سمعون عليه السسلام جاء الله بالبيان من جبال فاران وامتلائت السموات والارض من تسبيحه وتسبيح

افول ان كناب شعور ايس من الكتب المتداولة الآن بينهم على ان هذه البشارة هي معنى بشارة موسى عليد السلام المارذ كرها اعنى قوله جاه الرب من سينا و اشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه الوق الاطهار في يمينه سسنة نار هذا و في كنبهم بشسائر اخرى تعرض لذكرها بعش العلماء وقد ا قتصسرنا على ماذكر المصنف روما للاختصار ولكونه كافيا لاولى الابصار تنبيه مهم لم اورد ما اوردت هنا من المطالب الثلاب الاليكون المبتدى على بصسمة من الامر اذا التي سسوفسطائياً من اهل المكتاب يتعرض له و يريد ان يحسول بينه و بين الصسواب

او رأى كتابا من الكتب المؤافة في الرد على اهل الاسلام الني بصرمون الوف الالوق عليها لاضلال العوام ليم المبتدى ان دينالاسلام هو الدين الصحيح وألحق الصريح وان الشه انتي يلفيها المشكرون هي وهم محض لا تظهر له زيدة عند المختس ولم اورده لايقاد نار الجدال فالها تخرج المرء عن الاعتدال وتورت الاحقاد ولا نشج المراد وقد نهينا الشدالتهي عن ايذاء اهل الذهة وان ندخل عليهم المخمة وقد ورد ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا فاوصي من يطالع هذا المكتاب بان يجمل ما تضمنه هذه المباحث في خرانه الضمير الا اذا ابتدى وعليه اعتدى ولايظهر ماعند الالمقابلة لكن المشمرط ان لا بخرج عن دائرة قول من انع عليه بالهدى واحسن وهو الهادى الى ولا نجاداوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسان وهو الهادي الى الصدو اب واليه المرجع والماب

( قال الناطم لازالت ثبل ثراء غيوث المراحم )

فاعدل الى مدح النبي محجد \* قولا غدا عن غيره معدولا فاذا حصلت على المهدى مكتابه \* لا تبغ بعد له يره تحصيلا ذكر به ترقى الى رنب العلى \* فتخال حامل آبه محمولا فتلق ما تسطيع من انواره \* أن كان رأيك في الفلاح اصيلا فلو استمد العالمون سسيوله \* مدتهم القطرات مند سيولا ولريما التي عليك بيانه \* قسولا من الحق المبين تقيلا بذرالم المضرذا الفصاحد أمكنا \* في قوله واخا الحجا محبولا لا نصيب له حسبال معاند \* فترى بكفة آفة محسولا

ان كنت تنكر معجزات محمد \* نوما فكن عاجهات سؤولا أ شهدت له الرسل الكرام واشفقوا \* من فأضل بستشهد المفضولا وحنين جذع النخل و العام الذي \* غرس الوديُّ 4 فصر ن نخيلاً و الوحشوالشجرالتي مجدتله ﴿ اغصانها وكني بين عدولا ا والله عزز الاثنتين يثالث \* منه فجردت ألجر مد نصولا وألجن والاملاك واالسحب التي \* سارت خفافًا والرياح قبولا قارنت صدوه النبرين ينوره \* فرأيت صوء النبرين صنيلا ونسبت فضسل العالمين لفضله \* فنسبت منه الى الكشر قليلا واراثني الزمن الجواد بجـوده \* لما وزنت به الزمان نخيلا ما زال يرقى في مواهب ربه \* وينال فضلامن لدنه جزيلا حتى غدى اغنى الورى واعن هم \* ينقاد مفتقرا اليه ذايلا بنَّ الفضائل في الوجود فن يزد \* فضلا يزده بفضله "فضيلاً كالشمس لاتفني البكواكب جلة \* في الفضل مفتاها ولا تفصيلاً ســل عالم الملكوت عنه فغيرما \* سأل الغبير عن الجليل جليلا فن المخــبرعن على من دونهــا \* ثنت البراق واخرت جبريلا اذ لا العبارة تسميت في محمل ما ، راح النبي له هناك حولا فاسمع شمائله التي ذكري امسا \* قد كاد تحسبه العقول شمولا اني لأورد ذَّكره لتعطشـــي \* فاخال اني قد وردت اكالاً و النيل يذكرني كريم بنسانه \* فاطيل من شوفي له انتقبـلا من لي باني من ينان مجسد \* باللهم نلت المنهل المعسولا من راحسة هي في السماحة كوثر ﴿ لَكُنَّ وَارْدُهَا يُؤْمُ عُلِّلاً

سمارت بطاعتها السخاب كانما \* امرت بما تختار ميكائيلا واظنسه لو لم يرد افلاعهما \* لانت بسيل مايصيب مسيلا او ما ترى الدين الحذف بسيفه \* جعل الضهور له دمامطلولا

يا حمة للعمالمين الم تكن \* طفلا لضرّ العالمين مزيلا اذ قام عمل في الورى مستسقيا \* بكسائلا اجرى الغيوث سبولا فسقوا بينك در كل سحابة \* كادت يجر على البطاح ذبو لا ورفعت عام الفيل عنهم فتنه \* القبت فها النابعين الفيلا المعالب الطير الابابيل التي \* جادتهم مطر الردى سجيلا ففدوك مواودا وقبت نفوسهم \* شميها وشبه يفما وكهولا حتى اذا ماقت فهم منذرا \* ابدوا الله عداوه و ذحولا فكفيتهم فردا بعزم مااندني \* عنهم وحسس تصبر ماعيلا ووكلت أمرك للاكه وبالمها ﴿ ثَقَةَ بنصر مَنَ أَنْخُذَتَ وَكَبَلا وطفقت يلقاك الصديق معاديا \* والسلم حربا وا نصير خذولا ودعوتهم بالبينات من المهدى \* وهرزت فيهم صارما مسلولا واقت بين رضي الآله وسخطم \* زمنا تسبخ العلقم المعسولا واقت لاتنفيات تتلو آية \* فيهم وحسم بالحسام البيلا وقت ذك العضب فيهم قاضيا \* ونصبت تلك البينات عدولا حتى اقتضى بانصر دينك دينه \* وغدالدين الكاور ن من يلا وعنت لدعوتك الملوك ولم تزل \* برأ رحيم بالضعيف وصولا لم تخــش الا الله في امر ولم \* تمه طاعك عادة فتحولا !

الله اعطي المصطنى خلفًا على \* حب الآله وخوفه عبولا علم البرية عدله فصدقه \* وعدوه لانظلون فتلا واذا اراد الله حفظ وليه \* خرج الهوى من قلبه معزولا عرضت عليه جيال مكة عسجدا \* فأبي لعفته وكان معبـــلا ركب الحمار تواضعًا من بعد ما ﴿ رَكِ البِّرَاقِ السَّابِقِ المُدَّاوِلًا | داع يامر الله أسمع صدوته الثقلمين حتى ظن المسرافيلا لم يدعم الالما يحيمهوا \* الما كالدعو الطديب عليلا تحسدو عزامُه البعاد كانما \* صحبت عزامُه القصار سبيلا . \* أ يمدى الى دار السلام من اتنى \* وغدا بنور كتابه مكسولا ويطل يهــدى الجميم بســيغه = بمن عصى بعد الفتيل فنيلا حتى يقسول الناس العب مالكا \* بحسسامه واراح عزرا أبلا فالارض طهرِها بصارمه الذي ﴿ جعل الطهور لها دما مطلولا المعنفي اني مطيل مديحه \* مزعد موم البحرعد طويلا ان امرأ متبتــلا ســـاله \* متبتل لاكهــه تبتـــلا مأذًا على من من حبل مدائح \* منه بحبــل مودة موصــولا اتقنت مزاخلاص ودي مدحه \* واخذت فيه ليامه المخــولا قسيدته بالنطسم الآ أنه \* سبق ألجياد الى العلى مشكولا واضائت الايام من انواره \* اذ حليت غررا له وحدولا اني امرؤ قلبي بحب مجمدا ، ويلوم فيه لائما وعذو لا أأحسبه واملٌ من ذكري له \* ليس المحب لمن نحب ملولا إ من خلقه القرآن جــل "ثناؤه ۗ عن ان يكون حديثه مملولا

بالبتني من معشر شهدوا الوغي \* معدزماً با في الكيفاح طويلا فأقوم فيه عِمُول وبصارم \* ابدا قُوُّولاً في رضاء فعولاً طورا بقافية رك ثباتها \* كف الردي عن عرضه مشاولا و بضر بة يدع المدجم وترها \* شمقعا كما شاء الردى محدولا و بطعنة حكمت السنان فثلت \* عينا لعينك في الكمر "كحيلا في موقف غشي الحاط فلا برى \* لحظ به الا قناة ميلا فرشدفت من فيه زلالا باردا \* وأثمت خد السديف فيه أسيلا والخبل تسبح في الدما. وتنفي \* ايدي الكماة من النجيع وحولا فاطرب اذا غَني الحديد فخيرما \* سمع المشوق الى النزال صايلًا نَا لِلَّهُ يَنْنَى الْفُلُبُ عَنْهُ مَا ثَنَّى \* خُسُوفَ الْمُنَّةُ عَامِرًا وسَسَلُولًا ا يضين عنه بماله و منفسمه \* صبّ بني لهما الفوات حصولا فلا قطعن حبارتسويني التي \* منعت سسواي الي حاه وصولا ولا زجرن النفس عن عاداتها \* ولا هجرن الكاعب العطولا ولاَّ منهنَّ العين فيه منا مها \* ولاجعلنَّ لها السمهاد خليلًا ولارمين له الفجاح بضمر \* كالنيل سيبقا والقسيُّ نحولاً من كل دامية الاطلُّ بزندها \* عنقا اذا كلفتها التمهيلا وعُدُّ من طول المسافة جيدها \* فكا فأ ما سبت على ميلا حرف ترنك الحرق من صلدالصفا \* اخــفا فيها بدمانها مشكولا وكاتمًا ضربت بصخر مثله \* من منسم فتكا فأ تقتلا قطعت حبال البعد لما اعلت \* شوق الطيبة ساعدا مفتولا حتى اضمَّ بضيبة الشمل الذي \* انضي المها العرمس الشمائلا إ

واريح من تعب الخطاما ذمة \* ثقلت عاما الدنوب حولا ويســـر" بالغفران قلب لم يزل \* حينا بطول ا ساءتي مثلولا واعود باغضسل العظيم منولا \* وكنى بفضل منه لى تنويلا وأذا تعسمرت الامسور فأنني \* راج لهما بمحمد تسميلا يارب هيئا لاني وهب لنسا \* ماسو الله نفوسسنا تسسويلا واسترعليها ماعلمت فلم يطنى \* منا امرؤ بخطيئة تخجبــلا واعطف علم ابشرالضعيف اذارأي \* هول الماء فاطهر النهويلا يوم جبال الصبر فيه من الورى \* تبقى كشا لايقر مهيسلا يوم تضل بهالعثول وتشخص إلا الله بصدار خوفا عنده وذهولا ويمسمر فيه المجرمون تدامة \* حينا وحينا يعلنون عسويلا ويظل مرتاد الخلاص مقلبًا \* للنسافعين طاظه ومحيسلا لتبال من طمأ القياءة نفسه \* رما ومن حرَّ السمعر مقبلاً فأجعل لنا اللمهم جاء مجسد \* فرطا تباغنا به المأمـولا واصمرف به عنا عذا لجهنم \* كرما وكف ضرامها المشعولا واجمل صلاتك ديمة منهاة \* لم تلف دون ضر محم تهليلا ماهزَّتالقضبا نسيم ورجعت \* ورقا منى غصن الاراك هديلا

راد الناظم قدس الله تعالى سرء ان بين في هذه الايات بهض ماخص به عليه الصلاة والسسلام من المزايا والمعجرات العظام و ختم ذلك بالتوسل به في المجاة من اثار واللعاق بالسادة الاخيار وهو المطلب الرابع وحيث ان غالب هذا المطلب سسيأتي ذكره فى مواضع متفرقة من هدا الكتاب لم 'نتعرض اشعرحها روماً للاختصار واكتفاء بما سأتى

\* ( محد خوارق العادات التي ظهرت قبل ولادة بينا عليه الصلاة والسلام اره صالبعته وتأسيسا لنبوته )\* من ذلك اخار الانبياء آخر الزمان بكوزخاتم الاطيآء ووصفه محلبته وسمائله وقد اقتضت الحكمة ان يكون خاتم الاندبآء ونخبة الاصفيآء فغر العالم وافضل بني آدم من العرب لبقائم على الفطرة الاصلية من حيث الا خلاق و بعدهم عن العادات الردية التي الفها اهل المضر من الروم وغيرهم وهم وان لم يكونوا ماهرين في الصنائم والعلوم الاانهم كاوا في الطبقة العلبا من البلاغة والقصاحة واحسسان النثور والمنظوم فظهرت فيهم شمرآه اذا لمضموا شعرا ودت الشعرى ان تنظم في سالك نظامهم وخطباء اذا خطبوا أزالوا المخطوب بحسن كلامهم وكان غابهم امين لايفرؤن ولايكتبون وكانوا تفاخرون بالبلاغة والفصاحة ويتباهون بالجاسة والسمامة حتى كانوا يحبمهون كل سنه في شـم. دى القعدة في سوق عكاط فيبرز منهم كل فائق الماني رأني أذافاط فيتلو بصدوت جهوري مالنجنه فكرنه من شدمر أو خطبة ليظهر ماله في فن النظوم او المنئور من الرُّبَّة وارباب المجلس ثابتون في مكانهم برمقونه والحينونه وبحرصون على التقاط جواهر ماللقيه من الكلام ويحفظونه والغالب على فحولهم

ان مُشَوًّا مَا مُشْدُونُه فِي ذَلَكَ الْحِالَ بِطَرِيقِ البِدَعِيةِ وَالْارْتِجَالَ وكان كالامهم مختلف باختسلاف الاغراض والمذاهب ومتنوَّعا بننوع الافكار والمأرب فهم من عيل الى الفخر فيذكر ماله أو لقومه من محامسن الشيم وعلو النهمة والقدر ومنهم من يميل الى الغزل والنسب فيذكر ما يتعلق ماوصاف المحب والحبيب ومنهم من يبل الى المواعسظ والحكم فيذكر مايكون من محاسن الاخلاق و الشيم ومنهم من يميل الى المديح فيذكر ما لممدوحه •ن كل وصف مليح ومنهم من بيمال الى الهجا ، فيخلع عن مهجو ، حلل الناء ومنهم من عيل الي الاحتجاج لنفسمه ودفع اللوم عنها والعار فيميل الى التنصل والاعتذار ومنهم من بميل الى الزهد في هذه الدار فيذكر ما فيها من النقلب وتحول الآثار الى غير ذلك من الفنون الكلامية التي لا تدخل في حد وتُنتوع بننوع الغرض والقصد فاذا فرغ العطيب او الشاعر من التلاوة والانشساد اظهر ألحا ضرون ماطهر لهم من انتقاء أو انتقاد قان أحاد اطم واله الاستحسان وحاز ثناء جيلا لايلي على مر الزمان وقد وصدل بهم التغالي ببعض القصدائد ان علقوها على الكعبة المشعرفه فنال أصحابها من الداء ألجيل اجله واشرفه وهي سبعة قصائد فضلها العرب على الدرر الفرائد اولاها لامري النيس بن حجر الكندي وكانت وفاته قبل الهجرة بنحو اثنين وثمانين سنة ومطلعها قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل \* بسقط اللوى بين الدخول هومل ومنها في وصف المايل وفيه استعارة بعيدة بديعة

وايل كوج البحر ارخى سدوله \* على بانواع المهموم ليتلى فقلت له لما تقطى بصلبه \* واردف اعجازا وناه بكاكل ألا أبها اللبل الطويل الا أنجلى \* بصبح وما الاصباح منك باشل ولم تزل هذه القصيدة معلقة على الكعبة حنى بعث النبى صلى الله عليه وسلم

وقد كان الغطب الرائقد والأشهار الفائقه مقام عظم عند العرب فكاوا عياون اشد اليل الى انشائها وانشادها وأستماعها وقد اتنهم ففوائد جمة من تهذيب النفوس والمبل الى مكارم الاخلاق واكتساب الفضائل فكانوا احرص ألامم على منشبة تذكر واسداء نعمة تشكر وحاية ألجار واخذ الثار وأنجاز الوعد والوفاه بالعمد وكانوا اصدق الناس الهجه وأكرمهم يبذل مال اومهجه وقد وصلت الغتهم قي الحسن والروثق وحسن السمبك والوفاء بما يراد من أفادة ماني النفس الي حد لم تصل الي عشمر معشاره لغة اخرى من لفات الأثم ولايتصدور نحرير في اصدول اللغة أن يأتي نظيرها في الغيال وكان في ترقى اللغة العربية الى هذه الدرجة السامية في زمن الجاهلية وترقى العرب الى اعلى درجات الفصاحة فيها عبره لن نظر الى الحقائق وبيحث في الدقائق واشاره لطيفة الى أن الله تعالى سينزل كتابا بلسان هذه الامة

انتى وصدات الى اعلى درجات الكمال فيه ووصل هو الى اعلى درجات الكمال في اللغات وكان ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام قد دعا لائه اسماعيل هليه السلام بأن يظهر الله منه أمة عظيمة ويبعث فيهم رسولا منهم فبشره الله تعالى باجابة ذلك وكان اسمحاق اخو اسماعيل لابيه قد ظهر من دريته كشرون من لانبياء وانتهت وبه النبوة في نسله وجآءت النوبة انسل اسماعيل ولم يكن ظهر منه احد من الانبياء فاراد الله تعالى عالمة بشأن اسماعيل ارجعال من نسله مايقال من اتى من قسل اخيه من الانبياء الكرام والرسل العظام فاطهر منه خاتم الانبياء وتاج الاصفياء فحصل بنك التعادل و التساوى و التمابل

ولما كثر نسل أسماعيا، وصدار بسدامي النجوم عددا تفرقوا في حمهات جزيرة العرب وانقسموا الى قبائل وصدارت كل قبيلة تعفظ نسبها وتلاحظ مابيته ، بين نسب غيرها من التسداوي او التفاوت في الفضل لبتم التاصير والتعاصد بين افرادها لاجتماعها في الانتساب الى شخص واحد هو ابو القبيلة وتلا يصاهروا من يكون دونهم في النسب اذ كال هذا عندهم عارا عظيما فكان ذو السب السدامي لايزوج بنته لمى هو دونه في النسب وأو كان هو شديد الفاقة وكان ذالة تمارون في النسب ولدا بقيت انسابهم محفوظة على تطاول الاعصار وكان اشرف ولذا بقيت انسابهم بنو عدنان واشرف بني عدنان بنو مضر واشرف بني مضرقر بش واشرف قر بش بنوا هاشم وأا قدر الله في الازل

ان تكون بنوا هاشم خيار خيار خيار العرب الذين هم خيار الام كلمها اظمهر نبيه من سى هاشم ليتم له الفضل من كل وجه وهذا نسبه الكريم المزرى بالدر النظيم فمهو

مجد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشسم بن عبد مناف بن قصى ن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فير بن مالك في النصمر في كنانة في خزيمة بن مدركة بن ألباس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان هذا هو النسب الذي اجم عليه اهل العلم بالانساب وعدنان من نسل قيدار بي اسماعيل عليه السلام وهؤلاء الاجداد العظاء للني عليه الصلاة والسلام كان ليهم اولاد غير من ذكر في عود النسب تناسباوا وكثرت ذريتهم حتى صاروا شمعوما وقبائل ألا أن من كان علم عود انسب له الرجحان وانفضل على اخوته وكدلك بنوه والمبلة التي تُنتَمَى اليه لها الفضـل والرجمان على بني اخوته والقبائل التي تُنتمي اليهيم وينوه الصا من كان منهم على عود النسب له الفضل والرجعان على اخوته ومن يتمي البه له الفضل والرجعان على من ينتمي لا خوته كبني نزار فانهم اربعة مضمر وأماد ورسعة وأتمار ألا أن مضر على عود النسب اي اله من احداد رسول الله عليه الصلاة والسلام فله الفضل والرجعان على اخوته الثلاث والقبيلة التي نقتي اليه أي ينو مضر وذر ته جيما لما الفضيل والرجعان على القبيلة التي نتتمي الى أماد اور ببعة او الماروكني مضمر فأنهما النمان ألياس وقيس

ألا أن ألياس على عود النسدفله الفضل والرجعان على قيس والقبلة التي نتمي اليد امها الفضل والرجحان على القبلة التي ننتمي الى قنس وقس على ذلك وقدمر الله تعالى اجسداده الكرام بنور ساطع بيد و منذ الميلاد و يهذا كان يعلم من قدر له ان بكون جدانتي عليه الصلاة والسلام ويكون الني من نسله وكانت العرب تعترف لمن بظهر عليه بالتقدم والرجعان وتعرف بان أدلك النور سرا سيظمره الزءان وهذا النور هو النور المحمدي وكان تتلاَّدا ثلاَّ أو الثريا وأول من طهر عليه آدم عليه السلام ولم يزل ينتقل مر واحد الى واحد حتى وصــل الى ابراهيم عليه السلام تم الى ابنه أسماعيل عليه السلام ثم لم ون مُنْ الله الله ان وصل ألى عدنان ثم الى الله معد ثم الى الله تزار و شال أن سبب تسميته نزارا أنه لما ولد ورأى أوه دلك النور التلاُّ أَوْ فِي وجهد ثلاُّ أَوْ الثربا فرح فرحا شسديدا وصسنع وليمة عُنْدُيَّةً وديما النها الناس وقال هذا كله نزار اي قليل لحق هذا المواور فسمى بذلك ولم برل هدا النور منتقل من كريم الي كريم حتى وصل الى الني عليه الصلاة والسلام فأستقر فيه استقرارا لانقبل الانتفال وكان وجهه المارك يخعل البدر فضلاعن الهلال هذا والجدالاعلى لقريش هو فهر بن مالك فكل من كان من ولده فنهو قرشي ومن لم يكن من ولده فلس قرشا وولد لفنهر ثلاثة اولاد اشرفهم غالب وقد عرفت ان الاشرف هو من كان على عود النسب وولد لغالب وادان اشرفهما أوى وولد للوى

سستة اولاد اشرفتهم كعب وقدكان كعب يجمع قومه نوم الجعة فيقوم فمهم خطيبا وكان بخبرهم بأن الله تعالى سبعث من نسسله نبيا عظيماً و يوصيهم باثباعه والايمانيه أن ادركوا زمن بعتمة وولد لكعب ثلاثة اولاد اشمرفهم مرة وولد لمرة ثلاثة ايضما اشرفهم يسمى كلايا وهو ما خود من المكالبة بممنى الغالبه وولد لكلاب ولدان احدهما قصى وهو جد التبي من جهة اليه والآخر زهرة وهو جد اشي من جهة أمه فان السميدة المصونة آمنة من سني زهرة وهذان ألاخوان يكا دان تقاربان في شرف النسب لانما أء الني الى كل منهما غيران قصيا كان له في قريش المكان الاول والمقام الدي لانجمهل لانه هو الذي جم كلتميم وقوى شوكتهم واثل مجدهم واكل سمعدهم وهو الذي ارتجع مفاسيح الكمية من بني خزاعة فحز على خدمة الكمية والرياسة على مكة وكانت اولا في اجداده بني أسماعيل ثم صارت الي بني جرهم ثم صارت الى سي خزاعة وهم قبيلة من قائل أأين هاجرت الى جهة مكه ثم قويت شوكتها فاخذت سدانة الكعبة وصارت لها الرياسة على اهل مكة فارتجع قصى مفاتيح الكعبة منها واخرجها من مكة فصارت سدانة الكعبة والرياسة له ووسد ألامر لاهله وولد لقصى تلاثقا ولاد عبد مناق وعبد الدار وعبدالعزى ولماتوفي قصي صارت الرياسة والسميادة لواده عبد منافي جد النبي عليه السملام وصارت مسدانة الكعبة لعبد الدار ومن نسله بنوشدة الجعبة ورلد نعدد مذف اربعة اولاد هاشم وعبدشمس والطب

ونوفل وقد اعقب كل واحد منهم وكثرت دريته والأمويون سلسبونالي امية فعيدهمس المومى اليه وكانت الرياسة والسيادة على قريش لماشم من مين اخونه والى هاشم منتسب الما شميون ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام وحيث أن قريشا كانت تجارا كأنوا يرحلون في كل سنة الى الين في الشناء والى الشام في الصيف لاجل ذلك وكانوا يمودون ياوني رهم فخرج مرة هاشم في تا لة قاصدا انشمام فلما وصل الى المدينه نزل بها وتزوج بامرأه من بني النجار من اشتراف المدينة أسمها سلى وبني مهاثم سسار الي الشام فتوفى في غزة وكانت زوجيته الطاهرة حاملا فوادت غلاما فسمته شيبة وكان النور المحمدى بتلائلاً في وجمه فكل من رآه بهره وعرف ان آباه ليس من قبيلة بنياً المجار أدُّ لم يعهد فهر مثل ذلك ولما شب وترعرع صاريشي مع بني اخواله فرآه ثابت والد حسان شاعر ا لنبي عليه الصلاة والســــلام وكان قاصدا المسمراني مكمة فلما وصل الها اخبر المطلب الحا هاشم بما رأى من ان اخيه و اطنب له في و صحف جا له وكما له وأبان له بانه اشبه الناس باليه فتعلق قلب المطلب برق بة شسببة وعرف تلك الاوصما في التي ذكرت له ائه هو الذي يكون خلفا عن والده فان هاشما وان كان له ولد آخر وهو اسد الا آنه توفي ولم تخلف غر منت وهي فاطمة ام على كرم الله وجهه فذهب المطلب الي ١٠٠ فرأى شبية بين ابناء من بني التجار فعرفه من سيما، والنور الذي علائلاً في محياه فذرفت عيناً ، بالدموع

وطَهِر عليه الرالولوع وقد اشار الى ذلك في ابات انشهاها ثم كساه حلة من أنساب وذهب به الى والدته واستأذنها في اخذه معه الى مكمة فأذنت له بذلك فاخذه ولما وصمل الى مكمة المكرمة رآه اهلمها فلم يعرفوه وظهنوه عبداللطلب فصساروا يقولون هل هـ ذا عبد المطلب فاشتر بذلك وغلب على أعمد شيدة ولما توفي عه المطلب قام مقامه في الرياسة والسيادة وكانت قريش تجل مقامه جدا للنور الذي التقل الى جدنه وكأنوا اذا فحطوا ولم بعزل الغنث يستسقون به قيسمةون عن النور الذي في محياه ولما قرب أوان ويلاد النبي عليه الصلاة والسلام كثر ظهور المخوارق للعاده وصبار الكهنة تخبرون بقرب طلوع بدر السعاده فين ذلك ماروي أن عبد المطلب بينمًا هو نائم في الحجر انتبه مذعورا وأتى كهند قريش مح ردآوه فقالوا بالا الحارث مامالك كالحائف الوجل قال رابت رؤما قالوا وما هي قال رابت كأن سلسسلة بيضاء خرجت من ظهري الها اربعد اطراف طرف قد باغ مشمارق الارض وطرف قد بالغ مفاريها وطرف قد جاوز عنان السمآء وطرف قد حاوز الثرى فبيمًا انظر المها عادت شجرة خضـ مراء لها نور فينا اناكدلك قام عليَّ شخان فقلت لاحدهما من انت فقال انا نوح نبي رب العالمين وقلت الآخر من انت فقال الآخر انا اراهيم خليل رب العالين ثم انتبهت فقالوا له ان صدقت رؤياك ليحرجن م ظهرك بي يؤمن به اهل السموات واهل الارض

ثم بعد حين واد له عبد الله والد الني عامه السلام من فاطمة لنت عرو احدى عقائل قريش فظهر في محياه ذلك النور المحمدي وقد كانت لعبد المطلب الرياسية والتقدم في قريش قبل حفر زمزم والم حفرها ازداد بذلك في قريش عظما وجاها وكان من خبرها أن جرهما حكام مكة اا تسلط عليهم عدوهم واضطروا ابي مهاجرة مكة والذهاب الى اليمن اخرجوا ماكان في الكعبة ـ من السيوف و الدروع ومثالي الفرال من الذهب و القوها في بئر زمزم وردموها بالتراب خوفا من أن بأخذها العدو فالدرست بئرزمزم وصار موضعها مجهولا وبني ألحال كذلك مدة مدمدة فرأى عبد الطلب في منامه شخصا بخبره بيوضم زمزم و لذكر له علاتمها فقام عبد المطلب وذهب الى الناحية التي اخبر عنها فراى العلائم ثم حفرها هو واولاده فأخرج ماديها واخذه ووضع تمثاني الغزال من الذهب عند باب الكمية فلما رات قريش ظهور زمزم اقبلوا علمها لما كأن من عذو به ماثما ولكونها من اتر جدهم أسماعيل عليه السلام وازداد عندهم عبد المطلب حاها وقدرا وأفخرت نذلك منوعيد منافي على قريش وعلى مسائر العرب وولد اعيد المطلب ثلاثة عشمر ولدا وهم الحارث وابع طااب وابولهب والفيداق وجمل وعبد الكدبذ والمقوم والزبير وضرار وفتم وعبد الله وحزة والعباس الا ان قثم توفى وهو صغير وكان عبد الله احب اولاد عبد الطلب اليد اذ كان اعظم أخوته كالا وجالا وعفة وصيانة ولما أراد أنوه عبد أأطلب ان يزوجه اختار له افضل نسآ ، بنى زهره حسبا ونسبا فزوجه آمنة بنت وهب فبنى بها فحملت بالتبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش اذ ذاك فى قط وغلاء فبدل الله تعالى حاليم الى خصب ورخآ ، وكانو ا يسمون تلك السنة سنة الفتح والابتهاج عبد الله مع قافلة الى النسام فى تجارة فلما فرغوا من تجارتهم عدوا فروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض فتخلف عند اخواله بنى عدى بن الجار واقام شهرا مريضا ثم توقى وهو ابن خس وعشر بن سنة والتبي يومئذ حل فوجد عبد المطلب عليه وجدا شديدا وفي هذه السنة ظهرت حادثة اصحاب الفيل وفيها لشرف ذلك الحل اعظم دليل

وان خلى بينه وبينه فوالله ماعندنا من دفع ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة اليه فلما استؤذن لعبد المطلب عالوا لا برهه هذا سيد قريش فأذن له ابرهة و أكرمه وثرل عن سريره وجلس معه وسأله عن حاجتي ان يردّ على الملك مأتى بعير اخذت في فقال عبد المطلب حاجتي ان يردّ على الملك الخرب المكعبة التي هي معتقدك ومعتقد آباك فقال عبد المطلب انا رب الابل فاطلبها واما البيت فله رب سينعه و يحميه فأمر ابرهة برد ابله عليه فأخذها عبد المطلب وانصرف الى قريش فامرهم بالخروج من مكذ الى الجبال والشعاب ثم قام فاخذ بحلفة بالمحبة و قال

لاهم أن المره عمد فامنع حلالك لايفلين صديبه \* ومحالهم غدوا محالك جروا جهوع بلادهم \* والفيل كى يسوا عبالك عدوا جال بكيدهم \* والفيل كى يسوا عبالك ان كنت تاركهم وكهتا فأمر ما بدالك ثم ارسل حلقة المال وافطلق هو ومن همه من قريش الى الجبال ينظرون ما برهة فاعل عكمة اذا دخلها ولما قارب برهة مكمة وتهيأ لدخولها صار القيل كما وجهوه جمة مكمة يبرك واذا وجهوه الى غير جمة مكمة قام مهرول و بيمًا هم كذلك اذ ارسل الله عليهم طيرا أبايل امثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة احجار في متقاره ورجايه فقد دسم ما وهى مثل المحص والعدس فلم قصب احدا منهم الا

هلك وايس كلمير اصابت والذي سير منهر ولي هاريا مع ابرهة الى اليمن مبتدر العذريق وصاروا متسافطون بكل منهل واصبب ارهة في جده وسقطت اعضاؤه ووصل الى صنعاء كذلك ومات ولما جرى ذلك خرجت قريش الى منازلهم وغنموا شبأ كشرا ولما رات قبائل العرب ماحل باصحاب الفيل زادوا في أعظم قريش واجلالها وقالوا هم اهل الله وان الله قاتل عنهم وكفاهم ونة عدوهم واقر المنازع لقريش بالنقدم وازججان وصساريما الانختلف فيه اثنان وكار ذلك ببركة ذلك الحل الذي هو اضوأ من الشمس في الحل وانور من المهلال اذا كم و لما هلك ارحمه ملك الين بعد الناه واحد بعد واحد ماخذت من الثاني وزال تسلط الحبشة على ألين وقد اشستهر هذا العام بعام الفيل وكان قدوم اصحابه إلى مكمة في منتصف المحرم ثلك السدنة وكان ميلاد الني عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بنصو شهرين وسنة ملاده هي سنة خسمائة وتسع وستين من ميلاد عيسي عليه السلام \*( • بعت مواند النبي عليه الصلاة والسلام )\* واد النبي عليه الصلاذوالملام نيلة الاثنين هجرا صباحالاثنتي عثمره خلت من ربيع الاول من عام الفيل وذلك في شهر نيسان من فصل الربع فأملل وجد الدنيا بالمسار وامثلا العالم الاتوار يقول لنا لسان أخال منه \* وقول ألحق يعدب السميع فوجهي والزمان وشهر وضعي \* ربيع في ربيع في ربيسم

وانتقل ذلك النور الذي كان في وجه أمه الطاهرة آمنة الى كريم

محياً . وكانا تقل الماحين جلها بالني من اليه عبد الله فازداد في محياً الشراقا ووضوحا وصار يضاهي بتلا لو ، يوحا وهذا النور هو الذي ظهر في وجه آدم وهن بعده من اصوله بطريق الاستعارة و الحِياز اذهونور ختم النبوة ليس له في الحقيقة الا في خبرالخلق مساغ ومجاز وروى عن امد آمنة بنت وهب انها قالت لقد حلت به فا وجدتله مشفةحتي وضعته ورابت في مناجي لله وصعه قائلا بقول بي مَا آمنة المُكْمَاءُل نَخْبُرُ العَالَمَانِ فَاذَا وَصْدَعَتُهُ فَسَمَيْهُ مَجْدًا وَقَااتُ لما دنا وقت ولادته سمعت رجد عظيمة شديدة فأخدني الرعب فرايت كا أن جناح طائر قد مسم علے ظہرى فذهب عني الرعب وكما, وجع كانت اجده ثم النفتُّ فاذا أنا بشسر به بيضاً وظننتها لبنا فشر بنها فاذا هي احلي من العسل فأضاء مني نور غاب ثم رایت نسسوهٔ طوالا کانهن من بنات عبد منافی احد قی بی فانا اعجب من ذلك واقول من ان علن هؤلا. بي و بنتما آنا في ذلك أذ اخذني ألمخاض و اشتد بي الطلق فحبيَّد ولدته وهو مخنون مسرور وقد كشف عن يصر آمنه الجعاب فرأت حور ألجنان والملائمة الكرام وكشرا من خوارق العادة وقد ذُكرت الشفآء رضي الله عنها وكانت ليلتَّذ عند آمنة انها رأت-ينولادته نورا ملا ً الدنيا روى ذلك عنها ابنها عبدالرحن ين عوف احد العشرة رضي الله عنه وكان عبد المطلب حينذ في المسجد الحرام مناجيا للحق ومنوجها اليهو بينما هو في ذلك اذ سمع هاتفا يقول له بشراك باعبد الطلب قد ولد لا منة ولد هو

رجة للعالمين فذهب الى دار آنة فشماهد هناك خوارق كشرة وروى عن ما نَّشه مُ أن مهوديا أي جمع قريش فقال هل ولد البارحة فيكم مولود فقالوا نعم ولد ولد لعبد الله بن عبد المضلب فقال لهم هو خاتم الانبياء و بين كنفيه علامة وهو خاتم النبوة وهو بما بلي منكبه الأيمن فيه شامة سوداه تضرب الي الصفرة حولها شعرات متواليات كانها عرف فرس ثم قام هو ومن هناك ليروه فلاوقع بصر المهودي عليه ونظر الى شكله وشما لله ورأى حًاتُم النَّوةُ على كنفيه عظم عليه الأمر وأشَّتُد به الخطب ودهش وقال ذهبت النوة من بني اسسرائيل واتي خاتم الاندياء فلا ياتي بعده نبي اصسلا وقد آن أن تمندّ دولة قريش من الشمرق الى الغرب وتقوى شوكتها تنبيه أن الذين بشروا بقرب ميلاد الني عليه الصلاة والسسلام اويانه ولداويما سبيدو من الحوادت بعده منهم من عرف ذلك يما وصل البه من اخبــار الامدِياء الماضــين ومنهم من عرف ذلك بالكمهانة وكان الكمها أن يتلقون الاخبار من الشياطين الذين يسترقون السمع من السمام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زال اثرها بسديبه ومنهم من عرف ذلك بواسطة بعض المرأني وتصبرها وروی عن حسان بن ثایت انه قال و الله ای اهلی اطم فارع (حصن عال ) في السحر اذ سمعت صوتا لم اسمع فعد صوتا كان انف د منه واذا هوصوت بهدودي على اطم من أطهام المهود معه شعالة نار فاجتم الناس اليه و انكر وا صراخه

وقالوا مالك ولك قال حسان فسمته نفسول هدذا كوكب قد طلع وهوكوكب لايطلم الابالذوَّة وال ببق من الابنياَّء الاَّ احد قال حسان فجعل الناس يضحكون منه و يتجبون ١١ اتى به فحسبت ذلك بعد فوجدته موادمًا للبلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسل ولما رأى عبد المطلب مارأى من علائم السعادة سرسرورا لامحاط بكمهته وحظي عنده وقال ليكونن لابني هذه شأن وانشأ في ذلك قصيدة ولما كأن السابع من ولادته ذيح عنه ودعا له قريشسا قلما اكلوا قالوا ياعبد الطلب ارايت انتك هذا الذي اكرمتنا على وجمه ماسميته قال مجمدا قالوا فم رغبت به عن في الارض تنبيه كمنية التي عليه الصلاة والسلام الو القاسم والقاله كالبرة منها مجود مصطنى صاحب البناتم صاحب المقام المحمود صاحب القضاب صاحب الهراوة وا، كانت الليله التي ولد فيها رسدول الله صلى الله عايه وسلم ارنیس انوان کسری ( ای صوت مثل صوت الرعد و انشق )وهدا الانوان في المدائن وكانت فاعدة ملك الغرس وسقطت منه اربعة عشمر شرافة وخدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف مام وغاضت بحبرة ساوه وفاض وادى سماوه ورأى المو بذان وهو قاضي الفرس في منامه ابلا صسعاما تقود خيلا عرايا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس فلما أصبيم كسسرى افزعه ذلك ونصبر عليد تشجعا ثم رأى ان لايكم ذلك عن وزرائه وخواصه فامر بحضدورهم فلما اجتمعوا عنده قال الدرون فيم يعثت البكم قالوالاالان غبرا الملك فشرع بخبرهم وبيخاهم ف ذلك وردهليه خبر خود النار و غيض الجيرة و فيض الوادى فازداد غالى غه فقال الموبدان وانا قد رايت في هذا فقال الموبدان وكان عانا حادث عظيم كسرى أى شئ يكون هذا فقال الموبدان وكان عانا حادث عظيم يكون من جهة العرب فكرجه اليه بعبد المسجح ابن عرو البه اعلم مافي ارضه من العرب فوجه اليه بعبد المسجح ابن عرو المنسان فأخبره كسرى بها كان من ارتباس الايوان و غيره فقال علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال كسرى فاذهب اليه و أرسله او اثنى يتأو بل ماعنده فسار عبد المسجع حق قدم على الموث فسام عليه وقد اشي على الموث فسلم عليه وحيا ه على على الموث فسلم عليه وحيا ه على الموث في الموث و الموث في الموث و الموث في الموث في الموث في الموث في الموث و الموث و الموث في الموث في الموث في الموث و الموث و الموث في الموث في الموث في الموث في الموث و ا

اصم الم يسمع غطريف اليمى \* الم فاد فأض الم به شأو الذبن يا فاصل المخطذ اعيت من و من \* وكاشف الكر بذعن وجد أأفضن اثالة شيخ الحي من آل سسنن \* و اله من آل دُثب بن حجن ابيض فضة ض الرداء والبدن \* رسول فبل المجم كسرى بالوسن لايرهب الذعر ولاريب الزمن \* تجوب بي الارض علنداه شجن ترفعني و جناء تموى في و جن \* حتى أتى عارى ألجا بجي والفطن بلغه في اللوح بوغاء الدهن \* كانا حتحث من حصني فسكن

فرفع سطيح راسه وقال عبدالسيح على جهل مشيح يهوى الى سطيح

وقد اوفى على الضمر يح بعثك الك ســـاسان لارنجاس الايوان وخود النيران ورؤيا الموبذان رأى أبلاص عايا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ناعبد السم اذا كثرت النلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادى سماره و غاضت محمرة ساوه وخدت نار فارس لم تكن بابل للفرس مقا ماولا الشام اسطيح شاما علك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات وكل ماهوآت آت أم قضي سطيم مكانه مقدم عبدالسيم على كسرى واخسيره بفول سطبح فقال الى ان علك منا اربعة عشمر ملكا تكون امور وقد ظن كسرى ان الأحر الذي خشى حدوثه الها مكون بعد زمن مديد لان الاكثر في تملك اربعة عشر مذكا واحد بعد واحد على مملكة الما يكون بعد مضسى قرون الآان الامر كان على خلاف الاكثر أذاختات دولة بني ساسان فلك منهم عشمر في مدة اربع سنين وملك الباقون الى اوائل خلافة عثمان رضي الله تعانى عنه وكان ازابع عشر منهم السسلطان يزد جرد وقد قتل في احدى الوقائم التي كانت بينه وبين المسلين فانقرضت بذلك الدولة الساسانيه ودخلت بلادالفرس تعتحكم الخلفاء الراشدين قالوا وكان سطيح لحما علىومنم لم يكن فيه عظم ولاعصب الا الجمعمة والكفين وكان يطوى من رجليه الى ترفوته كما بطوى ا ثبوب ولم يكن منه شيء يتحرك الآ لسانه وذكرصــاحبالعقدان مطيحاكان على زمن نزار بن معدين عدنان وهو الذي قسم المراث بين بني نزار و هم مضر و اخوته فيكون من الذين عاشوًا دهر ا

طو بلاة الهان الوردي في تاريخه مفسر البعض الكلمات التي مضت في هذا الباب الارتجاس الاضطراب وقد مكون من الصوت وغاضتاى فضبت وذهب ماؤها وفاذ وفاض مات بافاصل اي بالهاطع والغطه الامر الشديد واعيث من اي لم يدر ماجهتها والغضب الكشير الغضون وتجوب تقطع والعلنداة الشديدة الصلبة يعني الناقة والوجن و الوجس الغليظ من الارض والجاتبيُّ جم جوَّجوُّ وهو عظم الصدر والقطن ما وي العجز من الظمر واللوح شدة الحر والعطش وابوغاء التراب اقول أوالغطريف الكسر السيدالشريف والشأو الغاية والفين النسيان والفضفاض من الدروع والثياب الواسع ومن الناس ألباسيم الطويل وكلاهما بما يرغب فيه عند العرب والقيل الملك و الذعر المخوف والشجن المنداخلة الخاق من النوق والوجناء النافة الشــديدة وحُمَّث حضٌّ او اســمرع وثمكن اسم جبل والهراوة والقضيب بمعنى وقد كان صلى الله عليه وسلم يمسك في يده القضميب كشرا وقد فسسر بعضمهم القصيب بالسيف وهو مأخوذ بما ذكر في حقه في كتاب مشاهدات بوحنا الحواري من أنه رعى الامم بقضيب من حديد ( السبف ) ويعطي كوكب الصبح ( القرآن) \* ( ذكر احواله وسيارته عليه الصلاة والسلام من اولده لبعثه ) كانت الراضع يقدمن والبادية الىمكة يطابنان رضع الاطفال ففدمت عدة منهن واخذت كل واحسدة طفلا ولم تجد حليمة طفلا تأخذ. غير رسسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينيما قد

مات الوه صد الله فلذلك لم ير قبن في ا خــــذ. لانهن كن يرحين الخبر من ابي الطفل ولا برجين من امه فاخذته حليمة للث ابي دُوُّ بِ أَبِدَارِتِ السِيعِدِ و تُسلِنهِ مِنْ آمنة ومضت به إلى الأدها وهبي بادية بني سعد وكانت للكالسنة محدوة والاغتام فما عجاف شوَّل مالهما من ابن لفلة المرعى وكان لحليمة شومهات كدلك فلم غمض مدة من اخذ النبي عليه الصلاة والسلام الا واصحت شويهاتها سمانًا غزيرة اللمن ورأت في يتمها من المفعر والبركة مالم تمهد، قبل ذلك فقال لها زوجها الحارت بن صد العربي ما الميم اني لأراك قد اخذت اسمة مبارك الم ترى الى مأصرنا اليه من أيغر والبركة حيين اخذناه والما انفضيت مدة الرضياع قدمت به حليمة الى مكة وهبي احرص الناس على مكشه عندها فقالت لآمنة او تركت المك عندى حتى يضغم جمعه فاني احشى عليه وياً و مكة ولم تزل بها حتى تركته معها فا حدته وعادت به الى للاد بني مسعد وكانت تغار من تمسك النسيم برياً ووقوع عين الشمس على محيآه ولاتدعه بذهب مكاما بعيدا فغفلت عندم وقدهب مع اينتها الشيماء وقت الطهر فغرجت حليمة تطلبه فوجدته مع الشياء اخته من الرضاع فقالت في هذا أخر فقالت اخته مااماً مماوجسد النبي حرّار أبت غامة نظلٌ عليه اذا وقف وقفت واذا سمار سمارت حتى اتى الى هذا الموضع ولم يؤل النبي عليه الصلاة والسلام يزداد عظما عند حليمة وزوجها ألحارب و زدادان مه شفقا لما نشاهدانه منه من خوارق

العادة ولوائح السعاده والميل لاحلاق كمل الرحال وعدم ألجنوح للمب وللنهو اندى هم من صائم الاطفال حني بلغ نحو اربع سساين فطم له من خوارق المادة دالم يحمه عقل حلية ورّه حما الحارث مقال لها ناملية احسب أن عمد الول اصلاب فالمفي لأهله فاحتلته حاية . قدمت معلى المد تسر فقالت مااقدمك به وكنت حريصت ساير سالم عدرا لم تشله آمنة متها وسأنتها على التحديح فشات حسيمة تخرمت عليه الشبطان ا فأيال أمه كلا والله مالمشطان عليه من سمال أنَّ عان شأيا وتسائله اده نم قدمت به على احويه من دي عسدي بي المعار تربره الآهم فرآء نعص که م ایرو- ونظری الی ممالله و شبکام وهُ اوا الله سد كور إلى هذه الأمة ثم عالمة به الله فنوفيت في الله أنه الطريق فصار المي علم الصائة والسائم إي، من الأبو ب فيكناله حده عبد الطلب وكاستف تداحت على قريش منول اعجات الضرعوارقة اعطيف تسواهن عابات باياتسق الهمافاجهم اراك الشرحوا حير ارتق ال قديس الله عد المصلب ومعد الني عليه إصلاة واسلام وهو ال سه سمان ودعا و هطوا مل ذلك الموضيع حتى أعرت السيآء بمئها و مالاً اوادي بالطر وذلك كرامة يدي عاليم أنصم أأم والمسائح وتدير أمض أحرب عدم عد أنطلب و لأر دلك

ا انت يَا الحِمَّانَ اللهُ مَادَّتُنَا ﴾ هـ ١٠٠ فقد الله واحلوث المصر الله جوني له سمل \* سحاً فقدت به الالعام واشعر منا من الله بالميمون طائره له وخير من بشهرت يوما به مضهر مبارك الامريستسق الخمام به له هافى الانام له عسدل ولا خطر ( الحيا هو الغيث و اجلو د امند وقت تأخره والجوتي السحاب الاسود المظلم و السبل المطر و الميمون طائره المبارك حظه و العدل والخطر ما عادل الشي )

ولما بالغ عليه الصلاة والسدلام عمان سنين توفي جده عبد المطلب وهو آين ٺيف ومائة سنڌ ثم نام بكفالته عه ابو طالب بن عبد المطلب وكانت تلك السنة محدية ايضا فاستسقوا بابي طااب كا استساقوا من قبل بوالده عبد المطلب فأسستستى لمم ومعد النبي عليه السلام فمقوا ورويت هذه الفصة عن جلعمة ف عرفطة مفصلة قال كنت حينتذ في مكة وقد اجمهدهم القحط فعرمت قريش اولا على ان يستمسقوا بالاصنام واختلفوا بآي صنم يستسقون فقال بعضهم نسنسستي باللات والعزى وقال بعضهم نستسني بهنات فقام من بينهم شبخ سسديد الرأى فقال مالكم تنظرون الى السبب البعيد وتتركون السبب القريب البس فيكم من هو من صفوة سلالة ابراهيم فاستصوبوا رأيه فذهبت اشرافهم الى ابي طائب وطلبوا منه ان يستسقى لهم فغرج ابوطالب ومعه غلام يضيئ وجهه كالشمس وأن الى السجد الحرام والصق ظهره الى جدار الكعبة وابتدأ بالدعاء فاشدار النبي عليه السملام باصبعه الى السماء وكانت معجمة فقلت السحب من كل جهة وتراكت فسخت الامطار حتى سالت الاودية وفي ذلك بقول ابو طائب وابيض بستستى أخمام بوجهه \* تمال البنامي عصمة للأرامل بلوذ به المهلا أخ من آل هاشسم \* فهم عنده في نعبة و مواضل ( ومعنى تمال بكسسم اثاء المبلغ والغياث ومعنى عصمة عاصم وحافظ و الارامل المساكين من رجال وقساء ) و هذان البينان من قصيدة لابي طالب تنوق عن نماين بينا قالها لما تملأت قريش وتحزبت على النبي صحلى المة عليه وسلم وتفروا عنه من يريد وتحزبت على النبي صحلى المة عليه وسلم وتفروا عنه من يريد والرابث القوم لاود عندهم \* وقد طاوعوا على العرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والاذى \* وقد طاوعوا امر العدو المرايل وقد عنافي انتم خسير قومكم \* فلانشركوا في امر كم كل واغل

وقد جاهرونا العدارة والاذى \* وقد طاوعوا امر العدو المرايل اعبد منافى انتم خسير قومكم \* فلاتشركوا في امركم كل واغل فقد خفت انه يصلح الله امركم \* تكونوا كا كانت احاديث وائل اعوذ برب الناس من كل طاعن \* علينا بسسوء او ملح بباطل وثور ومن ارسى ثبيرا مكانه \* وراقى ليرقى في حراء ونازل و بالبيت حق البيت في بضن مكانه \* وراقى المرقى في حراء ونازل كذبتم و بيت الله نبرى مجدا \* و لما دُننا عن دونه و نناضل و نسلم حتى نصر ع حوله \* وندهل عن ابنانا و الحلائل و ومعنى نبرى بضم النون نعلب عليه ومعنى نناصل نجادل و فضا معنى نناصل نجادل و فضا معنى نناصل نجادل

ولما باغ النبي عليه الصلاة والسلاء اثنتي عشىرة سنة اردعه ابو

طالب الخروج الى الشام التحارة وتهيأ بارحيل فعهما له النبر عليه الصدلا والسدارم واحد زمام نافته وقال ماعم الي من تكلني لا الله إلى ولا أم لي قرق أنه أنه طاأت وقال والله لأخرجن نه معي ولا عارفني ولا افارقه أبا افخرج به معه أقلما باغ الكب بصرى عن أرحتي الناء رأى إهب من بقال له تحيرا واسمه جرجيس وهوفي صومعتد غ مة تساء دلك الركب حتى اذا نزاوا تعت سجرة هنالناخضر توتهصرتاغصاماوو دغت أنغمامة وابتارح مزلهم فامر حيرا من عنده أن نصبهوا طعاما ونرل من صومعته وتي أيهم مقال بالمعشسير قرائش ابي فالاصنعان لكم طعاما وأحب ان حضره كذكم مسفع لا وكه تم حركم و عدكم وكالما كشيرا مام ون عليه قال ذلك فلا لكلمهم ولا يعرض لهم فأجمَّعوا البه وتخلف النبي عليه اصارة والسائد عد ثه سنه في رحال الهوم تحت الشجره فلا يطر محمرا الى الهوم لم ير الصنعه الي يعرف و نجدها عنده وجمل منصر فلا بي العمامة على احد من القوم م واها منحدفة على أشحرة فوق رسول الله صلى الله عليه وسل فقال المرايا معشرة بش اديماني احد منكرعي طعامي قالوا ماتخلف احدالاً غلام هواحد في التوم سنا فقال محمرا الى احدان لا يُحفف إ احدمتكم صلافذهب مهاحضره فائي رسول اللهوا عمامة تسبرعلي إ راسه حي وصل الهم فاجلسوه معمر فيمل بحما يلحط حطا شديدا و شطر الى اسياء في جدد قد كان شورها عدد من صفه فما تفرقوا عي طعاعهم فام اله الراهب فعال ماغلام اسمألك محق

اللات و لعرى الا احترز عا ا ألك فقال رسول الله صلى الله عليه وما لاتسسأ مالات وله عي هوالله مالغدت بمنسهما سأ قط فقال تحمر فبالله الا اخريني ع سألك فقال سملني عا الدالك فجعل يساً ما عن الشمراء م حاله من نومه وهرته واموره لجعل رسوب صلى الله عايه وسالم خره ديو دي ذيك ماعنده تم كَشْفُ عَنْ ظُمْ ، قُرْأَى خَاتُم شَوَّه مِنْ كَتْعِيدُ عَلِي الصَّفَةُ الَّيّ هي عنده فقيل موضع الغاتم ففات قريش أل نحمد عند الراهب قدرا عطيما ثم قال باهب لابي ضاب ماهذا الغلام منك فقال اله طالب هو ابني فقال يحيرا ماهو الناثبود بشعي لهذا الفلامان يكون الدِه حياة أن وط أب هوان احي صمر تحمرا سمرورا عظيما لا صالة فراسته وافوره بنطرة عي فطره اكسي أسعادة وسسيب المسسني ولزيادة وقال لأبيضاب هدا سيدمنه الله رحوة للعالمين ويكون خاتم انتبین والمرساین و سأله از رده الی باده خونها عایه ان یاه وعص كهند الموود فيقصدوه يسوه و مينو، عليم اله هو غرس الذي سخرج في السرِّ مِفْخُرِح ونه بارتبرلاتُ سود على ماستق ذكره في النشائر (تلسه لم الخش عدم عمر من فتل كاري مو هم لمعرفته إعلام وقوع ذبك جرما و لالزم ألحنف في وعده معالى بار د له وهومحال ال خاف عليه من الأذى والأهرية فقصا كاذكريا) فياع الوصال ماعده من النضاعة هنالنه عاد مسرعا إمكة تمسروس للمصل اللهعمه وساويلغ فكالاعضرالياس مروء توحم واحسامهم جويا وصدفتهم حديثا واعطيهم اماية والعدهم عن النعش حتى صسار أسمه في

قومه الامين لما جع الله فيه من الامور الصالحة وال بلغ سنبعة عشر سنة سافر مع عدال بر ان عبد الطلب الي الين وظهرت منه إ في سفره ذلك ايضا إسعن الدور خارقة للعادة ولا عاد إلى مكة وروى وفقاؤ مارأوه منه صارت قريش تحدث باله سيكون لحمدشان عطيم وأا بلغ عشرين سنه صارت الملاشكة تتزاأي له وتشير البه فتقول هذا الذي به هداية العالمين غير انه لم يأت وقت دعوته وأخبر بذلك عدايا طالب فعانى عليه من شي والى عد الى كاهن تعاب عكه فدئه حدشه وقال عالجه فصوب نطره فيه وصعد وكشف عن قدميه ونظرالي كنفيه فغال لاثبي طالب أن ابنك هذا طيب طيب للخر فيه علامات وايس فيه شي من الامراض والا قات فان ما يتراأى له ايس من الشياطين او ألجان وان صدقت كمانتي فمو نبي آخر الزمان ثم بعد - بين من الدهر عرضت عليه السيدة خديجة الغروج في تجارتها مع غلام لها يقال له ميسرة لما بلغما من صدق رسمول الله صلى الله عليه و سلم و اماته ودراته فاجأمها الى ذلك فغرح مع منا فلة من قوافل الشام ومعه مسرة فلما و صل الى يصرى نزل مع ميسرة قرب صومعة يحيرا تحت شجرة هناك فرآه تسمطورا الراهب وكان بحيرا قد توفي وقام هو مقامه فاتي ابي ويسرةوكان بينهما مودة وتعارف فتحدثا رمة ثم شهد نسيطورا فله تعالى بالوحدائية ولحمد صلى عليه وسلم بالرسالة ثم النفت الى ميسرة فقال له يا ميسرة هذا خاتم الانبياء الذي بشمر به عبسسي عليه السلام واوصاء

لمأن لانقدم له الى دمشسق خسوقًا من اعتبيداه سي اسمرائيل عليه لمعرفتهم اباه باوصداده وسياه واشقتهم بزوال دواتهم على يده فأجاب مسمرة سؤال تسدفاورا بالمعم والطاعة فباعوا تجارتهم هناك وربحوا ضعف ماكانوا يرمحون وعادوا إلى مكمَّ ودخلو المها وقت الفاعبرة وكانت خدمجة حالسة في علية لهاهم ونساء كن عندها فرأى من بين الكب رجلا يفال عليه ملكل الجنعتهما فعن لدلك وصرن يقلن من هدا و بيناهن في ذلك اذ دخل علمهن مسسرة فسألنه فقال هو مجد الامين واخبر بأنه كان يشاهسد ذلك وفت الحرمنذ خرجموا ونقل ماقال نسطورا الراهب في حقه عليه الصلاة والسلام وما رآه من المانته وطلهارته ووفائه وبالربح الذي ربحته تجارتهم بركند وعي طبائره فيسمرت خديجة بذلك سمروره عظیما ولم یکن ذلك لما رمحته تجارتها بل كان ذلك لرحانها تحقق ما بشسرها به ای عها ورقة این توفل من انها سسنصبر زوجة نبي آخر الزمان حين اخبرته برؤيا رأتما وكان ورقة بن نوفل امر أ تنصسر في الجاهلية وكان يقرأ التوراة والانجيل وكمان ذافراسة وكياسة وحيث ان خدمجة ظهر لمها من كلام مبصمرة ان مجمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان انخذت بعض الوسسائل لائن يتزوج بها قاجاب الني صلى الله عليه وسلم الى ذلك واجتمت اشمراف قريش في دارها واتي النبي صلى الله عليه وسا ومعه عه حزة فلما استقر

عِم الجلس خصب ابوطالب فقال \* الحد لله الذي جعلنا من ذو ية ابر هيم مزرع المماعيل وضائضي ( اي اصل ) معد و عنصر مضر وحملنا حضناة بينه وسواس حرمه وحعل اندبيت محقوط وحرما آمنا وحعانا ألمكام على المرتمان احي هذاهمد سعدالله لايوزن بهرجل الارحيم وان كان في الله قل فالمال طل زائل واحر حال و هجد ممن قدعرفتم قرابته وقد خطب خديجة أت خو لمد وبذل لم من الصدق ما آجله معاجله كدا من مال وهو ولله بعد هما له نبأ عطيم وخطر جايل جسيم \* فلما اثم الو صالب خطيته تمكلم ورقة الن توعل فقال \* ألجُد لله الذي جملنا كما ذكرت والشال عبى ماعددت فلحن ساءة اعرب وقارتها مالتم اعل ذاك كله لاتذكر العشميرة فضلكم ولا يرد احد من أأأس فينركم وشرفكم وقد رغبا في الاتصال معلمكم وشرفكم فاشمهدوا على معشر قريش بائي قد زوجت خديجة بذت خوياد من مجد بن عبد الله • وكان عر الني صلى الله عليه و- إ أنا "روحها خمسا وعشرين سسنة وكان عمرها يومذذ اربعين سسنة وهي اول امراه تروحها ولم ينزوح غيرها حتى ماتت وكات ايما (ای ثیا) و کل او دره ایکرام منه الا اراهیم فرنه من مار به وواد له عليه اصلاة واسملام منها القسم وهو اول اولاد، ومات وهو صغير وبه يكني فيقال النبي صـــلي الله عليه وســلم ابو القاسم لذاك وواد له صلى الله عليه وسلم وهو ان ثرثين سنة زينب وبعدها يلات سنين ولدت له رقبه ثم أم كالثوم

ا معند العشة ولدت له فاضمة الرهم له وكات احب اولاده البه وقد اشتم وصفها رضي الله عنها سيدن الساء وواد له عليه الصلاة والسدلام دمدها عدالله وتوفي وهدو صدفير و بعد تزوجه صلى الله عاليه ومسلم تخديجة كان حلف الغضول وذلك أن قريشًا كان حكمها على نسق حكم الجمهورية وكانت تُمتني بالصمال كل ذي حق إلى حقه فاجتمعوا في محلس عقام وتحانفوا على أن يردوا الفصول إلى أهلما أي تعاهدوا على أن و دوا أطفوق التي اخذت طلاالي ار راجها وال بكوتها مع المطلوم حتى تؤدى ا يد حقه وحضر صلى الله عليه وسما هدا ألحلف وهو اشرف حاب وقع في ألجاها إن ﴿ وَلَمَّا مَاغُ صَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ خمما وثلاثين سنة عرمت قريش على تجديد بناء الكمة بسبب تصعصمها بالسيل وان تصرف في منامها مر اموالها ما تعرف اله حلال حيث أن ماكان في خزينة الكعمة مر الامول المهداة المها قد سمر ق بعض اللصوص أكثر، وعثروا عليه فقطعوا بده ولم بهتي هي مال الكعبة الا الهليل فشهرعو في بشئها حتى ملغ بنيان موضيع الجع الاسمود فختصموا فيه لان كل قسلة اردت أن رُفعه الى موضيعة حتى تواعدوا لاقتال وتعاصوا على الموت أم رجموا عن ذلك و اتفقوا دلي ان محكموا أولداخل من بالـ حرم فكان رسول الله صلى الله عليه وسير فلارأو فأاوا هذا الامين قد رضيها به فلما انتهى اليهم اخبروه أخبر فقال هملوا ثو يا فأتى به فاحد الحجر الاستود فوضعه فيه بيده ثم قال لناحد كل قبيلة

الطرف من اطراف اشوب ثم ارفعوا جيعا ففعلوا حتى بلغوا به موضعه فوضعه بيده وبين ارائه وتدبيره رفع الله عنهم ماكان تَغْشَى وَقُوعُهُ مِنْ سَعَكُ الدَّمَاءُ \* وَلَمَّا بِلَغُ النِّي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم سبعا وثلاثين مسئة صارياتيه المهاتف ويناديه بالحجد وصار يتزأى له النور ولم يخدير بهذا الامر غير زوجته السديدة خديجة رضي الله عنها وقد آمن يالنبي عليه الصلاة والسملام قبل بعثته آئاس منهم فس بن سساعسدة الايادي وكان حكيما مقرا بالبعث وألحسباب عاش دهرا طويلا وكان نصرائيا مقرا فله بالوحدانية تضرب محكمته الامثال وتكشف به الاهوال وكان يسبح على منهاج المسبح بتقفرا لقفار ولا تكنه دار ومما بدل على ذلك خطبته التي خطب بها في حكاظ وهي ايما الناس أجمعوا وأسمعوا وعوا واذا وعيثم شيأ فانتفعوا انه منءاش مات ومن مات فات وكل ماهو آت آت مطر ونبات وارزاق واقوات وجع و اشستات وآمان بعد آمات ان في السماء لخبرا وان في الارمش امبرا نجوم تمور وبعار تفور وسفف مرفوع ومهاد موضوع افسم إلله قسما لاحاثنا ولاآنا اذلله دينا احب من دشكم الذي النم عليه أ وثنيا قد اظلكم او اله وادرككم امآنه فطو بي لمن ادركه فآمن به وهداه وويل لمن خالفه وعصساء تم قال عالى ارى ألناس يذهبون ولا يرجعون ارضوا بالمقام فأقاءوا ام تركوا هناك فناموا عامعشىر بيني آدم اين الآباء والاجداد واين المرضبي والعواد لحجنهم الثرى بكلكانه ومزقتهم المدهر يتطاوله كلا بل هو الله الواحد المه ود ايس بوالد ولا . مواود

فى الذاهبين الاولين \* من القرون لنا بعد رُ لما رايت وواردا \* للقوم ليس لها مصدور ورايت قومى نحوها \* بمضى الاصاغر والاكار لايرجع الماضى الى \* ولا من الباقسين غاير ابتنت انى لا محما \* لة حيث صار القوم صار

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا اذ ذل ولم بشعر ذلك الصادى بان الورد العذب الذى تعض البه كان ف ذلك النادى ولم بمعن الامدة قليلة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقى هو قبل ذلك بقليل ولما قدم الجارود بن عبد الله الاياسى على النهى صلى الله عليه وسلم مسلما هو وقومه وكان في الجاهلية موحدا لله تعالى على شريعة عيسى عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة فقال هلك وانى كنت من خواص اصحابه وبمن يقتق آثاره دفيال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم يا معشر المهاجر بن والانصار من يحفظ خطبته في سوق عكاظ واشار الى المهاجر بن والانصار من يحفظ خطبته في سوق عكاظ واشار الى هذه المخطبة البديعة ذات الحكم والامثال القابلة الشبه والمثال فوثب ابو بكر رضى الله عنه عائمة عنه قاتما فقال انا يارسون الله كانى انظر فوثب ابو بكر رضى الله على جل له احر وهو يقول وقرأ النامابة المه بسوق عكاط على جل له احر وهو يقول وقرأ النامابة المذكورة بما مها فقام بعض اصحاب الجارود فافشد ابيانا لقس بن

ساعدة ببشر فيها بظهور النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم في الحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله قسا اني لارجو ان يبعثه الله امة وحده وها نحن نشسرع في مجحث البعثة وما ظهر بعدها من الاحوال

\* ( محث البعث الحددة )\*

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين سنة آناه الله تمالي الشوة ولما بالغرئلاتا واربعين ارسله الله تعالى رحمة للعالمين واول مابدئ به من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فكان لابرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح وحبب اليه العزلة والانفراد فكان مُخْتَلِي فِي فَار حراء تعبد فيه الليالي دُوات العدد و بيماهو في حراء ادْ حا م جبريل عليه السلام فقال اقرأ فقال ماانا مقارئ فاخذه فغطه حتى بالغ منه الجمد ثم ارسله فقالثانيا اقرأ فقال ماانابقارئ فَا خَذَه فَعْطَهُ ٱلثَّانِيةَ حتى للغُ منه أَجْمِد ثم ارسله فقال ثالثا أقرأً فقال ما انا بقارى ً فأخسد. فغطه الثالثة حتى باع منه ألجمد ثم ارسله فقال \* اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ وريك الاكرم الذي علم بالفَّلِعلم الانسان ما لم يعلم \* فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فوَّاده لكونه أول مافجاً. من الوجي حتى دخل على خديجة فقال زماوني زملوني فزملوه اي غطوه بأشاب حتى ذهب عنه الروع والدهشسة فقال بأخدمجة مالى واخبرها المغيرة فطلنت به خديجة حتى اتت به ابن عها ورقة بن نوفل وكان قد تنصمر في الجاهاية وكان يشرأ التوراة

والأخِيل فقائت أي اين عم أسمع من أين اخيك فقال له ورقة ما ترى فأخبره المبي صلى الله عليه وسلم بما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي ازل على موسى ما لبتني فعوا جذيها ﴿ اَي مَا لَبْنِي كُنْتُ شَالًّا عند ظهور النبوة حتى اباغ في فصــرتها ﴾ ابنني اكون حيا -ين يخرجك قومك فقال رسسول الله صلى الله عليه وسنم اومخرجي هم فقال ورقة أهر لم نائت رجل قط بماجئت الأعودي وان يدركني ومك انصرك نصرا ، وزرا (عظيما بليغا) تنسه الفط والغمس في اللغة سبواء فاستعار ذلك الم غشسية به الملك من أمر الله فكأنه مفطوط فيه كغط الانسمان في المساء حتى اجهده ذلك وقبل أن الغط يستعمل في موضع ألغمز والضم ثم فتر الوحى بعد ذلك و انفضع بجئ جبريل فحزن النبي عليه ا'صلان والسلام حزا عضيما وضاق صدره فصارنا تيه احيانا اسرافيل عليه السلام بوطن الكلمات من الوحى حتى مضى الات سنين ثم حاءه جبريل عليه السائلام فناساء فنطر عن بيه فلم ير شيًّا ونظر عن عُمَاله فلم يرشيًّا ونظر خلفه فلم ير شأًّ فر فع راسه فراى جبريل عليه السملام فل مأت له والمراء مااعتره اولا من الروع والدهشمة فاتي خديجة فقال دثروني دثروي فدثروه فجاءه جبر يل عليه السلام وتلاعايه هذا المه المدرة فالذر وربك فكبرو ثياك فعنبهر والرجز فاهجر ولائمان تستكثر ولربك فاصبر 🛪 وهذ مبدأ الرسالة المحمدية ثم تتامع الوحى بعد ذلك وصدار القرآن الكرم ينزل شبأ فشمأ ونتي الامر كذلك عشمرين حسنة وفها

تمت احكام الشسر يعذ المحمدية التي نسطت جميم الشهرائع وامر بأثبا عها الانس و ألجان وحتم بصساحبها امر النبوة والرسالة فلا يا ثني بعده رسسول او نبي وتوفي و رقة بن نو فل قبل زمن الرسمالة كما كشمف له عن ذلك و لم يحظ بإن يكون من أصحاب أنبي الذين هم افصل الخلائق بعد الانبياء غير اله كأن من أهل الجنة لاعتقاده بوحدائية الله تعالى ورسسالة عسى عليه السلام ومن جاء قبله من الاببيساء وهذا كأف في النجساة لمن لم مدرك وقت ارسمال نعمنا عليه الصملاة والمسلام \* واول من آمن بالله تعالى و برسالة مجمد صلى الله عليه وسملم بعد البعثة وصدقه صديقة النسآء خديجة وآءن بعدها ابو بكر الصديق وعلى الرقضي رضي الله عنهما وكرم وجههما وكان على حيث اسلم صببا فيحر الني صلى الله عليه وسلم وتحت تربيته وكان يكتم ايانه وكان ابو بكر رضي الله عنه من زمان الجساهلية بنغض الاصنام ويمتنع من السجود لها وإعلم أن لله تعالى دينا غيردين العرب حينتذهوا لحق الاانهلم يجدهاديا يهديه اليه فلما ابتدأرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة للدين الحق بادر الصديق الى اجابته بدون توقف ولا تدكؤ وصـــار بدعو من يطبئن اليه من الناس و في أثناء دُلك اسلم زيد بن حاربُهْ عتى رسول الله صلى الله عليه والم ثم اللم بعده عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام وعبد الرحن ين عوق وسمعد بن ابي وقاص وطلحة بن عسد الله بدعاء ابي بكرا لصديق فجاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم حين

استجابوا له فاسلوا وصلوا فهؤلاً والتسعة هم اول من اسلم من الصحابة الكرام \* ثم اسلم ابو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وابو سلمة عبد الله بن عبد الاسد والمرقم بن بني الارقم المخزومي وعثمان بن مفلعون واخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منافى وسسميد بن زيد بن عرو بن نفيل وهو ابن عم عربن الخطاب وزوجنه فاطهة بنت المنطاب وخبآب بن الارت وعبد المه بن مسعود وبلال أطبشي وصهيب الوجي وعاَّر بن ياسر ووالدنه سمية وتتابع الناس في الاسلام ارسالا من الرجان والنساء وكانت دعوة الني صلى الله عليه وسلم في هذه المدة خفية حتى أنه لم يكن يجهر في الصملاة بالفرآن الكريم ثم امره الله تعالى باظهار الدعوة وانزل عليه فاصدع يما تؤمر فصدع بالاسلام كما امره الله تعالى ولم يبعد منه قومه واربردوا عليه حتى ذكر آاع مهروعايها وسفه آراءهم وضال آباءهم فأجموا على خلافه وعداوته الا من عصم الله منهم بالاسلام وحدب علمه عم أبو طمالب وقام دونه فأشدت الامر وتصارب القوم و اطهر بعضمهم لبعض العداوة ثمراتي الى ابي طالب اشراق قريش منهم عتمة وشدة النا رسعة بن عبد مناف والو سفیان بن حرب بن امیة وابو ألھیزی بن هشام بن ألحادث وابو جهل نهشام بالمفيرة وعه الوليدين المغيرة والعاصي بن وائل وهو والد عروين الماص وقالوا يا ايا طااب ان اين اخبك قد عاد ديننا وسفه احلامنا وضال آبانا قامه عنا او خلّ بيننا وبينه فردهم ابو

طالب ردا حسنا واسترصلى المدعليه وسلم على ماهو عليه فعظم عليهم واتوا أباطالب ثانيا وقالوا أن لم تنهه والا نازائالة واياه حق عليه الله احد الفريقين فعظم عليه ذلك وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي سى أن قومك قالوا لى كدا وكدا فطل صلى الله عليه وسلم أن عمادله فقال والله يا عمر الله تعالى قد أمر فى شمال ما تركت هذا الامر أن الله تعالى قد أمر فى أبليغ ما وحى الى قاما أقوم يامر المه تعالى وما ساؤيا فله فعاوا ثم استمبر فبكى وقام هناداه أبوطالب اقبل يا إن الني وقال ما حديث فوالله له أسلك ابدا وقال في ذلك

فوالله له الملك ابدا وقال في ذلك والله لم يصداوا الله بجمعهم \* حتى اوسد في التراب دفيا فأصدع إمر لذماعليك غضاضة \* وابشر وقر بذاك منك عبونا ودعوتني وزعت الى ناصعي \* ولقد صدقت وكات ثم امينا لولا الملامة أو حداري سمية \* اوجدتي سميما بذاك المرية دينا وكان للقرابة مقام عطيم عند العرب في التناصر و اتعاضد والتعاون لم يكرعند غيرهم وكانت القبيلة كالجسم الواحد تعد اهانة اواحد منها اهانة بلجيعها وكم التشب الحرب دين قبياتين بسبب شخص واحد الا اله بعد طهور الاسلام صار الاتفاق في الدي اعظم اساب التناصر وانعاضد حتى كان الو منون كالبنيان المرسوص

وبمقدار ماكان لابي طالب من المحة والحماية لرسول الله صلى الله

عليدوسلركان لعمدابي لهب من البغض والسكايذ له حتىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس يثلو عليهم الفرآن ويأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شأ وأبو الهمدوراءه يقول ايما الناسار هدا يا مركم ان تتركوا دين آبائكم واجدادكم فلا تغتروا به ولا تصغوا اليه وكانت زوجته أم جيل اخت ابي سفيان مثله في أيداء رسول الله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان حتى كأت تاخد عبدانا ذات شوك وتلقيها ليلا في طريق رسول الله صلى الله عليه و سم لاجل أن يعثر عا و يشاك و كان عتــة وعنبة النا ابي لهبقد عقد لهما قبل المنةعلي الذي رسول الله صلى الله عليه وسنم رقية وام كالثوم الاول للاوني و الثاني للثانية فلما بعث رسول الله صلى الله عايه وسلمصارا شديدى العداوة له الشركهما واقتفاء لاثر ابيهما ولما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك إلاقرابين خرج رسولاللهصلي اللهعليه والم حتى صعد على الصفا ودعاقر بشا فاجتمعوا اليه فعروخص ونادى باسي فلان ويا سني فلان فاصغوا اليه والتطروا ما يقول فقال أريتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرح في سفح هدا الجبل اكنتم مصدقي قالوا ماجر بنا عليك كذبا فقال صلى الله عليه وسلم أني نذبر لكم بين بدى عذاب شدمد فقال أبو لهب تبالك الهدأ جعتنا فنزات سدورة تبت يدا ابي لهب وب فلما سمع بذلك ابو لهب استد غضمه بسسب ماذكر في هذه السمورة من حاله وحال زوجته وتلقيم بحمىالة ألحطب وادى وادبه عتبة وعتبية وامرهما أن

يبينا ينتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكمونا دخلا بهما فاجابا الى مايه أمر وحرماً من شرف هذه المصاهره التي يتمناها النيران الشمس وأعمر ولم يكتف عندة بذلك بل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اما كافر بدينك واني لا احبك ولذلك فارقت أبنتك وهجيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يجريآن قيصه ومزقه قدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلالك فافترسه اسد في الزرقاء وهو ذاهب الى الشام وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضى الله عنها بعد ذلك عمَّان سعفان رضى الله عنه فلما تو فيترزوجه ام كأثوم رضى الله عنها ولقب رضى الله عنه بذى النورين لتزوجه بهاتين السيدتين الطاهر تين الزهراو ن وصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلما يوالعاص تزوج منته الطاهرة زينب وكان ابن خالتها والمبعث انبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم ففرق بينهما تمان الله تعالى هداه فدخل في دين الاسلام فردها اليه ولمامات القاسم وعبد الله ابنا النبي صلى الله عليه وسلمولم يكن له من الاولاد الدكور غيرهما شمت كفارقر يش فقالوا لم يق لحمد ولد يخلفه و يقوم مقامه فاذا مات نسى اسمه فانزل الله تعالى انا اعطيناك الكوثر ردا عليهم واشارة الى ان الني صلى الله عليه وسلم يغنى الزمان ولايفني ذكره وان يقاء شريعته اعظيرفي بقاء أسمه وذكره من يقاء ولده وان امنه الطاهرة هي يمزلة أولاده واحفاده واله ابو الوُّمنين كما ان ازواجه امهاتهم ومعنى الكوثر الخبر الكشير على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت ليكون ملكا على الناس

وحاكما عايهم حتى يأسسف لفقد الاولاد الذكور الذين يقومون مقامه في الملك بلجاء لانقاذ الناس وتخليصهم من الشرك والضلال الموجبين للعذاب والنكال وهدايتهم بشرعه الذي لاينسخ الآ في الدفاتر الى ما وجب السعادة في الدنيا واليوم الآخرجين أن عدم بقاء اولاده الذكور وتناسلهم ريما كان لدفع هذا الوهم الذي تغضر للكفار من سوء الفهرفالتي عليه الصلاة والسلام لم يأت ليكون ملكا بل اتى ليكون نبيا \* والم خافت كفار قريش من انتشسار الاسلام وفشوه وميل المنصفين من الناس اليه لما فيه من المحاسن التي تعشسهما الطباع السليمه ولما قام على انه الدين الحق من البراهين القوعه اقبلوا على من آمن بعديونهم ويؤدونهم لبردوهم عن دينهم حتى أنه مر عدو الله أنو جهل بسمية أم عارين باسر وهي تعذب فطعاما عربة في فرجها فقتلها وعذبوا بلالا الحبشي اشد العذاب وكان اول من اسلم من العبيد فجعلوا في عنقه حيلا ودفعوه الى الصابان يطوفون له في سلما مكة وبلعبون له حتى الرالحبل في عنقه وهو لقول احد احد ولم يكنف أبو بكر رضي الله عنه باظهار أسلامه فقط بل كان يسعى في دعوة الناس اليه واذا مر باحد من العمد السلمين يعذب الذراب منهم واعتقه وقد متعدالله تعالى بقومه كما منع رسول اللهصلي الله عليه وسسلم بعمه ابي طالب غير ان كفر قريش اذا امكنتهم فرصة في الدَّائِمَا أَغْتَمُوهَا \* وَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ ۗ وسلم أن كفار قريش يزدادون يوما فيوما في الذاء أصحاله اذن

أيهم في السدفر الى بلاد الحبيشة وذلك سدنة خس من النيوة فهاجر عمان بي عفان رضي الله عنه وزوجه رقيه منت رسول الله صلى الله عليه وسمل والزبير بن العوام وعثمان بن مظعون وعبدالله بن مسعود وعبدالرجن بن عوف وركبوا البحر الى النجاشى ملك الحبيشة ثم هساجر جعفر بن ابى طسالب فاكرم النجاشسي مثواهم واحسسن اليهم وآواهم وكان حبنثذ نصرانيا ثم تنابع المسلمون في الهجرة فلما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وامنهم ارسلوا عمرو بن العاص وعبدالله بن ابي ربيعة ومعهما هدية فلما وصلا طلبا من المجاشي رد من هاجر اليدفلم بجيما لدلك ورد هديتهما فرجعا خائبين واقام المسلون في جوار النجاشي آمنين \* اسلام حزة رضي الله عنه \* وفي سنة ست من النبوة اسلم حزة بعدالطاب عم التي صلى الله عليه وسلم وسبب اسلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الصفا فر به ابوجمل فشتم الني صلى الله عليه وسلم فلم يحلمه وكان حزة في اله ص و الصيد فلما حضر اخبرته عارية العبدالله النجدعان فاشتده ضبه وغلافيه دم القرابة فقصد الببت ليطوق به وهو منوشيح قوسه فوجد أباجهل قاعدا معجاعة فضر بدحزة بالقوس فشجد ثم قال اتشتم محدا فقاءت رجال من بني مخزوم المنصروا ابا جمل فقال ابوجم ل دعوه فاني سبت ابن اخيه سبا قبيحاولم يقصد ابوجهل بما فعل من التعاضي عن جززة الااطفاء العنية خوفا من ان تحمل الحدة جزة على الاسلام فيزداد اهله قوة و منعة لما كان عليه حزة من عزة الحانب وشدة الشكية وقوة البأس و الآ فقد كان ابو جهل في قريش كبيرا مطاعا نافذ الكلمة قل آن يسساويه احد في ذلك و فطيره في ذلك عربن الغطابولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( اللهم اعز الاسلام بعمر بن الغطاب او بابي الحكم بن هشام ) اى ابي جهل فلم يكن ابو جهل ليغضى طرفه عن شيخ راسه لولا خوفه وخسيته من انحياز حرة الى حزب النبي صلى الله عليه وسيم وحرصه على عدم اسلامه الا ان ذلك لم يغده شيأ فان حزة قد كتبت له السسعادة في الازل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت له السسعادة في الازل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عالم عالم فالم بعمل الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عالم حين الم الله عليه وسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم الله عالم عينه الا

حدث الله دين هدى فؤادى \* الى الاسلام والدين الحنيني الدين جاء من رب عزيز \* خمير بالعباد بهم اطبق اذا تليت رسائله علينا \* تحدر دمع ذى اللب الحصيف رسائل جاء احد من هداها \* با بات مينة الحروف واحد مصطنى فينا مطاع \* فلا تغشوه بالقول العنيف فلا والله نسطه لقوم \* ولما نقض فيهم بالسيوف

فلما سمعت قريش بذلك اسفوا اسفا شديدا وعملوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز به وكنوا عنه فليلا

## (\* اسلام عرى الخطاب رضى الله عنه \*)

لما اسلم حمزة رضى الله تعالى عنه أجمَّعت قر بش مأشـــاورون في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتسون طريقا لعدم فنسو الاسلام فاشمار كل واحمد منهم بماراى فقال ابو جمل الرأى عندى قتل مجد وما سوى ذلك لا نفيد وابي امنيم من نفعل ذلك كدا بعبرا وكذا درهما فقام عر بن الخطاب وكان حينةذ مشركا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا لها هقالت قريش انت لها ماعر وقصدوا عذا القول حضه وحثه و اثارة حيثه فضي في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلد سليفه فلقيه نعيم بن عبدالله المحام وكان قد اسلم قبل ذلك فقال ماعر ان تراك تعمد فقال اعد الى مجمد هذا الذي سفه احلام قريش وعاب آلمهما وخالف جاعتها فقال تعيم ابن عبداللد باعر اقد فرطت اني بترسر ال ذلك وأصحاب محمد حوله ولو تيسر ذلك وفعلته فلن ينزكك بنو عبد مناف تمشى. على الارض ( و الامر كما قال ذميم فأن العرب يتناصرون بالقرابة اعظم تناصرولم يكنعرمفرطا بنفسه فقط بلكان مفرطا ببني الخطاب بل بقبيلته سي عدى فان بني عبد مناف مؤمنهم وكافرهم يتورون عليهم جيعا لدخول القشية حيائذ في أمر الثار ولايقيلون لمم من عثار) فغضب عروقال لنميم اني لاظنك الكقد صبأت (اي اسلت واصلها ملت وكانت الكفار يقولونها في حق من اسلم ) واو اعلم ذلك لبدأت بك ووضع بده على مقبض سيفه فلا راي المحام

أنه غير منته قال لد فاني اخبرك أن اختك فاطمة بنت الغطاب وزوجها این عمك سعید بن ز مد قد اسلما وتر كاك وما انت علمه فاضطرب عمر لذلك وانطلق حتى اتى دار اخته فلما وصـــل الى الباب انصت فسمعهم يتاون بعض آيات من سسورة طه وعندهما خباب بن الارت يندارسون معد فدخل عليهم عر وعلائم الغضب لاتحة على وجده فلاشعروا به ارتاعوا لذلك وسسكنوا واخفوا الصحيفة واختبأ خباب فيجهسة من جهسات الدار فسسألهم عرعما سمعه فانكروه فقال عرقدصهم ما بلغني من انكما صبأتما واغتررتما بسحر محمد فبطش ما ن عه سعيد و وطئه و طبأ شدمدا وهو غضما ن فقامت البه اخته تحجزه عن زوجها فنفعها عمر سده فشجها فلا رأت الم قالت اتضريني على أن اوحد الله عن وجل واؤمن بنسه ذي المجرات الباهرة قال نعم قالت والله أسلنا ونسمد أن لاله الا الله وأن مجدا رسول الله على رغم انفك فاصنع ما انت صائم فلم سمع ذلك عر سقط في يديه ولم يدر ماذا لفعل نم قال اربني ماكنتم تقرؤنه فيخافت اخته على الصحيفة وقالت تعدمها فاعطاها العهد على اله ردها الها فدفعتها اليه فقرأها فاذا فها \* طد ماارلنا عليك القرآن تشق الا تذكرة لمن غشي تنزيلا من خلق الارض والسموات العلى الرحن على العرش استنوى له مافي السعوات وما في الارض وما سنهما وما تحت الثرى \* فقال عمر عند هذه الآية ينبغي لمن يكون له هذا ان لايعبد معه غيره ثم قال لاخته وقد استولت عليه ألحيرة ان انا

كذا وكذا من الاصنام المحلاة المزخرفة ولا يملك واحد منها مقدار ذرة في الارض ثم قرأ \* وان تجهر بالقول فانه يعلم السمر واخفي الله لااله الا هو له الاسماء ألحسني \* فقا ل عر اشهد أن لااله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلما سمع ذلك خبآ ب خرج اليه من جوف البنت وقال قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعن الاسلام بعمر بن المخطاب او بابي ألحكم بن هشام فَقَالَ انْ موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بدار عند الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنفها هناك ومعه اصحابه الكرام فقال عريا خباب انطلق بنا فنهض خباب وسعيد معه حتى اتوا ذلك المنزل فدقوا الباب فغرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم فنظر في شق الباب فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسملم فقال بارسول الله هذا عر فارتاع بعض الصحابة من ذلك فقال حزة رضى الله تعالى عنه مالكم قد اعتراكم الروع أفنحوا له الباب فانجاء بخبر قبلناه وانجاء بشر فتلناه فقح له الباب فلما دخل اخذ اثنان من الصحابة بعضد به خوفًا من أن يكون نوى الغدر يرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام صار يتبسم وقال لن امسك بيديه أرسلوه وكانجبريل قد اتاه قبل ذلك وأخبره باسلام عر فارسلوه فاستقله رساول الله صلى الله عليه وسلم واخذ بساعده وقال الم ما عر فجثا على ركبتيه واتى بكلمتي الشهادة فكبر الصحابة تكبيرة سممها اهل مكة وفرحوا فرحا عظيما أعلمهم بان اسلامه

سبب عز السلين و قوة شــوكة الموحـــدن لاسيما و قد إنضم الى اسسلام اسماد الله حيزة وكان اسملامه قبل اسملام عر بثلاثة ايام ولما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه قال كم أصحابنا فقالوا نحن تسعة و ثلاثون و بك اربعون فقال عمر رضي الله تعالى عندلا يذبغيان نكتم هذا الدين ونخفيه والله أنحن بالاسلام احق ان نبادى منا بالكفر فلنظم ل مكة دين الله فان ارادةومنا يغيا علينا ناجزناهم وان قومنا انصفونا قبلنا منهم هلوا بنا الى المسجد الحرام فغرج الصحابة يقدمهم عمر ويتلوه على وبعدهما رسول اللهصني عليه و سلم و ابو بكر عن يمينه و حزة عن شماله وسائر الصحابة خلفه حتى دخلوا المسحد فلا نظرت قريش قااوا لله الاكم عر مسرورا وكاوا ينتطرون عوده لمخبرهم بماجرى فقال بعضهم الطروا الى عمر فانه قد حر المسلين خلفه فقال ابو حسل وكان الما المنسر في الفطئة والفسة الى لا ري عرقد ماء كم بغير ارحه الذي ذهب يه نم ال اليه فقال ماوراك باعرفقال بمر رضي المه عنه لااله الذ لله مجد رسول الله فسائت وجوه الدى كفروا وسقط في ادعم وشرعت التحابة في العبارة جمارا اهام اعينهم

(\* مِحْتُ تَعَرَّد قر بُشْ عَلَى بِنِي هُ شُمْ \*)

ولما رأت قريش عرة النبي صلى الله عليه وسلم بن معه واسلام عه حرة واسلام عمر بن الخطاب وعزة اصحابه بالجبشة وفسو الاسلام في انقبائل اجمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيلغ ذبك اباطاب فارسل الى دى هاشم يسأنهم أن يكوثرا معه

نى منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اراد به سسوأ فأجابوا لذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حية على عادة الجاهلية ولما باغ قريشا عزم بني هاشم جيعا على حاية النبي صلى الله عليه وسلم أجمَّعُوا وتعاهدُوا على بني هاشم على أن لاينز وجوا منهم ولا يزوجوهم ولايبيعوهم ولايبناعوا منهم وانلايخالطوهم ويتحدثوا معهم ولا تأخذهم بهمرأفة حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلموكان ذلك سنة سبع من النبوة فأنحاز بنوا هاشم الى ابي طالب ودخلوا معه في شعبه الا ابالهب فانه خرج من سي هاشم الي قريش مظاهر ا ومساعدا ( وشعب ابي طالب هومحله من محلات مكة بها مساكن بني هاشم وبها ولد النبي عليه السلام وكانت اولا يقال لها شعب عبدالطلب فلما توفي وانتقات الرياسة من بعده الي ابنه ابي طالب قيل لهشعب الىطالب)فبقوا اكثر من سنتين محصور بن في الشعب حتى جهدوا وكان لايصل الهم شئ الأسرا وكان احدهم اذا خرج الى السوق رأى من ا ذي قر يش مالا يطاق واذا اراد احد من التجاران ان يبايعهم ايام الموسم منعو، وكانوا رضيي الله عنهم لابسنطيعون أن يذهبوا إلى حيث شاؤًا خوفًا من اغتبال قريشُ لهم الاحزة وعروايا بكر فانهم كانوا ينطلةون حيث شاؤا اما حزة فأنه كان مذهب تحت ظل سيفه البتآر و اما عرفقد اتخذ لكف الاذي كفه فاذا نحرشسوا به يضمر بهم ويضربونه حتى بكلوا او يملوا واما ابو بكر فكان مرعى ّ الجانب في قومه جـــدا فلم تكن احديمسه بسوء وكان يصلي امام الكفار وبدعو الاسلام

من ينفرس فيه علائم الفلاح وكان بعلم استثقال قومه لذلك غبر ائه لم يكن يسالي به فكان مقبلاً على ما فيه رضاء مولاه غير مبال باحد سواه \* وقبل ان مخرجوا من الحصر ظهرت مجرة انشقاق القمر وذلك ان بعض كفار فريش حاوًا الي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مفمرة فقالوا ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلت تؤمنون قالوا أهم فسأل الله أن يعطيه ماقالوا فانشق القمر فرقنين ( قسمين ) فبقيت فرقة وذهبت فرقة من وراء جبل حراء حتى رأُوه بينهما فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا فقالت كمار فريش سحرنا مجمد فغال بعضهم ان كان سحرنا فانه لابسنطيع ان يسحر الناس كلمم فانتظروا المسافرين فلما قدم بعض السافرين سألوهم فَاخْبِرُوهِمْ بَذَلَكُ فَقَالُوا سَحْرُ مُسَمَّرُ فَارِلَ اللَّهُ تَعَالَى \* اقترَ بِتَالَسَاعَةُ ـ و انشق القمر وان روا آية يعرضوا ويقولوا محرمستي \* والعجب البجاب من كفار قريش يرون مثل هذه المبحرة الباهرة ثم لايؤمنون ويدُّ عون حسدا وجهانا أن ذلك سحر واعجب من ذلك عزمهم على منع انتشار الاسلام وقد ظهرت انواره ظهور البدر التمام وا يُعلُّوا أنَّ مَاارَادَ اللهُ اظْمَارُهُ فَلَا يُسْتَطِّيمُ أَحَدُ أَنْ يُخْفَيْهُ وَمَا أُوقِدُهُ الله تعالى فلا يستطيع احد أن يطفيه ولو علوا ذلك لم يذلوا جهدهمنى تعذيب مناسلم بإشدالعذاب حتى حل ذلك أكثرهم على ركوب غارب الاغتراب وجول الباقين في شعب ابي طالب تحت ألمصر يلاقون اعطم شدة واصر وماضرهم وشاتهم اوتركوا

المسلين وشاعهم وكيف بازمونهم بترك دين اوضع برهانا من الصباح رون ان التمسك به سبب الفلاح وكاثنهم ظنوا ان كل النفوس ترضى بجعد ألحق اذا خشت ضررا ولم يدروا بأن من النفوس مالا ترضى مذاك و او ذهبت دماؤها هدرا وكيف لا مجودون بارواحميرق سبل دي الاسلام وهم يعلون الهسبب ننعمها في دار السلام وادلك دهب سعى كفار قريش سدى وصار المسلون يزدادون وقتا فوقتا عددا ولم يصر على الكفر من طرح عنه رداء العناد والاستكيار الظهور مابدل على صدق الني عليه السلام ظهور النهار فن ذلك اله نشأ مين قوم ايس لهم كتاب ولم بعهد اشتفالهم بالعلوم والفنون مئل الروم والبونان ولم يغبعن قومه مدة تيسر مها تحصيل شئ منهاوكان أميا لابقرأ ولابكت ثماتي دومه بغتة بعلوم ومعارف لم يكن بينهم معروفة وابان لهمعن كشرمن المسائل التي لم تصدل اليها افهام الحكماء في الوف من السنين واتاهم بشرع لم يفادر من الاحكام صفيرة ولاكبرة الآ احصاها وجاءهم بدين حوى من المحاسس افصاها حتى سلم من انصف بمن لم يحظ بالاسسلام بان مااتي به لم يات يمثله من قبله ومن بعده من الانام و او لم يكن الا هده الاحسوال لكانت دايلا وافيا على نبوته وصدق رسالته وألحال انه قد ظهرت على يده مجزات ابهى من الشمس وابهر يعسم استفاؤها بل تنعذر وسسيأتي ذكر بعض منها في اثناء مباحث هذا الكتاب ولندكر هنا معجزته العظهي التي لم ترل ما قية

ولا ترال كدلك وهم القرآن الكريم فنقول أن الله تعالى جعل معرات الانداء علمم السلام في كل عصر من جنس مايكتر فيه رفعا للشهة وتقوية للتحدة فا غلب السحر في زمن موسي عليه الصلاة والسسلام حاءهم بجنسه ففلق المحر وقلب العصي نعيانا فتلفف حبال السحرة وعصهم فعرف اهل ذلك العصر أن هذا مر الهي "فوق السحر فا من س انصف منهم ولما غلب الطب في زمن عيسى عليه السلام جاءهم بجسه فاحبي الموتى وارأ الاكه والابرص فعرف اهل ذلك العصر أن هذا أمر الهي فوق ما تقنضيه صسئاعة الطب فآمن من انصف منهم ولما غلبت القصاحة وقول الشحرو النظيرو النثرقي زمن تبينا عليه الصلاة و لسلام وصارت المرب من أهل البدو وألحضر بداهم بذلك وتنفاخر به ووصسلت فيه الى الطبقة العليّا حتى كأن منهم من يأتى ارتجالا يا قصسيدة الطويلة الفائقة وألخطية الوافية الرائقة ماهيك بالمحافل التي كا وا بعقدونها في سوق عكاص المساغة في مبادئن البيان والقصسائد التي علقوها على الكعمة اشساره لما للفصاحة عندهم من علو الشان جاءهم مجر عليه السلام بالقرآن الكريم وابان ايهم اله كالام خالق الاكوان وصار يتحداهم وطلب منهم أن يأنوا بمله أن زعوا له من كلام البشمر فنكلوا عنه وعجزوا عن الاتيان بمثله ثم تحداهم بان ماتوا بعشمر سدور مثله فَجِرْ إِنْ تُحِدَاهُم بِانْ يَأْتُوا بِسُورَةُ مِنْ مِثْلُهُ فَجِرُوا وَكَانَ فِي جَعِ ذلك ينادى عليهم بالمجر عن الدارضد وبالتقصير عن باوغ

الغرض في المنافضة صارحًا بهم على رؤس الاسماد ليكون ذلك ادعى لا براز ماعندهم من المهمة والا جبهاد يتلو عليهم تارة قوله تمالى \* قل لئن اجتمت الانس والجن على ان ياتوا عمل هذا القرآن لا يأتون عمله واو كان بعضهم لبعض ظهيرا \* وتارة قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ممله و ادعوا شهداه كم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا وان تفعلوا فأنقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة اعدت لكافرين \* فلم يستطيعوا ان ياتوا بينت شفه وظهر للخاص و العام عجزهم عن الاتبان به على تلك الصفه ثم بادروا للمقارعة بالسبوف عوضا عن معارضة الحروف

ووجه أعجاز القرآن قدافرده بالتأليف علماء البيان ولم "زل المفسرون الاعلام بجملون عما في كل آية من ذكت البلاغة ودقائق المسائل فيجدون انهم قد دخلوا في محر ليس له ساحل ولم تزل كل طبقة تستدرك على من قبلها وتعترف على كثرة ما استخرج من خبايا كنوزه الا اقلم و من لم يساعده الدهر بالوقوف على وجوه اعجاز القرآن الكريم تفصيلا فيكفيه معرفته بأن كلام البلغاء وان صبغ احسن صباغه و بلغ درجة علية من البلاغ، تسأم منه النقوس اذا تكرر واعيد مرات لما جبلت عليه من معاداة المعادات بخلاف القرآن الكريم فانه كما تكرر يزداد مداوة ورونقا وطلاوه وكل حرة يرتم البلغ منه في روضهة حلاوة ورونقا وطلاوه وكل حرة يرتم البلغ منه في روضهة

يائمة غضمة الزهر ويفطف منها مالم يعمده قبل ذلك من المرفر وحسبك ان العرب العرباء مع شدة نقوسهم وابائها لم يسعهم الا الاعتراف بانه كلام لايمارض ولا يرد ويناقض الا ان منهم من حله الانصاف على الايمان بإنه كلام الله تمالى فاسلم ومنهم من حله التعصب والحسد على البقاء على الكفر بعد ان اذعن لاعجازه وسلم

وقد ورد من الاخبار في قراءة النبي صلى الله عليه وســـلم بعض مازل عليه على الشسركين الذين كانوا من اهل القصاحة والبلاغة واقرارهم باعجازه جل كثيرة فن ذلك ماروي ان الوليد ابن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصــاحة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على فقرأ عليه \* ان الله يأمر بالعدل و الاحسان وابناء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون \* فقال الوليد واقله انله اللاوه وان عليه اطلاوه وان اعظه لغدق و أن أعلاه لممر وما نقول هذا بشرتم فهب الى قومه فقال لهم والله مافيكم رجل اعلم منى بالاعتدار ولا اعلم رجزه ولاياً شعار ألجن والله مايشبه الذي يقول شيُّ من هدا ومن ذلك ما روى ان عشة بن ربيعة قال ذات يوم وهــو جالس في نادي قريش ورسمول الله صملي الله عليه وسلم سالس وحده في السجده بالعشمر قريش الا افوم الي همذا فاعرض عليداهورا لعله أن يقبل منها بعضسها ويكف عنا فألوا بلي باايا الوابد فقام عنبة حنى جلس الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال يا بن الني الله مناحيث قد علت من السطة (كونك وسطاوخيرا) في العشيرة والمكانفي النسب و الكقد البيث قومك أمير عظيم فرقت بهجاعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به آم تهم ودينهم وكفرت من مضي من آبائهم فاسمع مني اعرض عليك امورا "نظر فيها أعلك أن تقبل منها يعضمها فقال رسسول الله صلى الله عليه وسملم قل باايا الوليد أسمم فعرض عليه ا مورا كشرة منها المال والملك فلما فرغ قال رسمول الله صلى الله علبة وسلم افرغت باابا الوايد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم حم تبزيل من الرحن الرحيم كناب فصلت آماته قرآما عربها فمضى رسمول الله صلى الله عليه وسلم بقرؤها عليد حستي انتهى إلى السجدة فسجد فها نم قال سمعت باابا الوليد قال سمعت فانت و ذاك فقام عشة الى اصحام فقال بعضسهم لبعض نحلف بالله لقد حاءكم ابو الوايد بعير الوجه أ الذي ذهب به ( الشدة تغيره بما سمع ) فلما جلس الهم قالوا ماوراك ماابا الوايد قال اني والله سمعت قولا ماسمعت بمثله قط والله ماهو بالشمر ولا بالسحر ولابالكهانة بامعشرقريش اطيعوني خُسَلُوا بَيْنَ هُسَدًا الرَّجِسَلُ وبَيْنَ مَاهُو فَيُمْ وَ اعْسَتَرْ لُوهُ فُو اللَّهُ ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فان تصبه العرب فقد كفيتموه بفبركم وان يظهر على العرب فسكه ملككم وعزه عزكم وكنتم استعد الناس به قالوا سحرك والله ماايا الوايد بلسانه فقال هذا رأبي لكم فاصنعوا مامدالكم

وروى أن الوليد بن المغبرة جعرقر يشا مرية عند حضور موسم الحج وقال أن وفود العرب ترد فاجعما فيه رأيا لا مكذب بعضكم بعضًا ( وكأن من دأب النبي عليه السلام في كل سنة أن تخرج في الموسم الي فبائل العرب وبدعوهم إلى الله تعالى و بذرهم ويتلو علمهم مما الزل علمه من القرآن فيكان في كارم قارق من الاس من كتات مهم السعادة في الأزل وصار عدد من اوَّمن يزداد يوما فيوما فخشي الوليد من ذلك وجم قريشا وقال الهم ما قال ) فقالوا نقون كاهن قال والله ما هو بكاهن ماهو يزمز منه و لا سجعه قا لوا نقول محنون بهال ماهو بمعنون ولا خنقه ولا وسوسته فالوا نقول شاء قال ماهو دئاء و قد ع فنا النسم كله رجزه و هرجه وقريضه ومسوطه ومقبوضه قااوا نقول ساحر قال ماهو بساحر ولا نقدُه ولا عقده قالوا فانقول قال ما انتم بِقَارَايِنَ شيأً من هدا الأوانا أع في أنه ما طل وأن أقرب القول أنه ساحر ثم قال فنه سمحر نفرق به بين الرء واشه والمرء والحبه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته فتقر قوا و جلسوا على السبل محذرون الناس عن منابعة النبي صلى الله عليه وسلم

وروى أن فتمان بني سلمة لما أسلوا ورجعوا الى قومهم قال عرو من الجوح لانه اخبرني ماسمعت من كلاء هذا الرجل فقرأ علمه سمورة الفاتحة فقال ما احسسن هذا واجله أوكا كالركاه مثل هذا قال اابت واحسى من هذا

وسمع اعرابي رجلاً يقرأ ( فاصدع بما تؤمر ) فسجد وذال

وسمع رجل آخر من المشسركين رجلا من السلين يقرأ ( فلما استبأسوا منه خلصوا نجياً ) فقال اشهد ان مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام

وني حديث ابي ذرّ ووصف النهاء انبسا فقال والله ماسمعت بأشعر من الحي أنيس لقد ناقض أثني عشر شاعرًا في الجاهلية وأنه انطلق الى مكة وحادثي قلت فا يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر ثم قال لقد سمعت ماقال الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على اقراء الشمعر فلم يلنثم وما يلنثم على لسسان أحد بعدى انه شعر وانه لصادق وانهر لكاذبون وكان ذلك سبب اسلام ابي ذر رضي الله تعالى عنه والحاصل ان الفرآن الكريم كلام خارج عن جنس كلام العرب من النظيم و النثر والخطب والشمر والرجز والسجم فلا يدخل في شيٌّ منها ولا يختلط بها مع كون الفاظه وحروفه من جنس كلامهم ومستعملة في نثرهم ونظامهم ولذلك تحبرت عقولهم ودهشت احلامهم وقد اختلف ملوك الكلام وامراء النثر والنظام في أنه هل بمكن أن تكون بعض الآيات ابلغ من بعض بعد أن اتفقوا على أن صفة الاعجاز موجودة في الجبع فقال بعضهم أن يعض الآيات ابلغ من بعض واليه جنحوصاحب الاصل وقال بمضهم لاتفاوت بين آيانه في البلاغة والبه بجبح مترجم الكتاب وعليه فلافرق في البلاغة بين سورة قل باليها الكافرون وسورة قل هواقه احد مثلا فأن السورة الاولى في الدرجة العليا من البلاغة في اظهار البراء، من الكافر والكفرة

حيث لايمكن أن دمر عن هذا المصني ماحسمين من هذه العبارة كما إن السسورة الثانية في الدرجة العليا من اللاغف في توحيد الله تعالى ووصفه بصفات الكمال وتنزيهد عن صمقات النقصدان تحيث لا يكن أن يعبر عن هذا المعنى باحسسن من هذه العبارة فكانت السورتان متسماو مذين في البلاغة لبلوغ كل واحدة منها الدرجة التركزان كوناحسن منهاغير ان متعلق السورة الثانية افضل من متعلق السورة الاولى تظرا لكونه من مباحث علم الكلام الذي هواشرق العلوم امحثد عن معرفة الله تعالى الترهم سبب السعادة الالمدية وهذا لابه جب التفاوت في البلاغة والذي يغلم إلى ان الخلاف بين الفريةين لفظم "فأن الغريق الأول لابنازعنا فيما قلمنا والذى جلهم على ما قالوا ظنهم بإن الدارة اذا كان معناها أشرف ونكت البيان بها اكثر فهي أباغ وألحال أن ذلك ليس له مدخل في اصل البلاغة والآزم ان يكون كل كلام في الحكم والآداب ابلغ من غيره عما يكون في المديح والهجاء والرثاء أو غير ذلك وأن بكونكل كلام تكون نكت البلاغة فيه اكثر المغ وألحالان المقام والمعنى الذي برام قد يقتضي نكتا ومزانا لانقتضهما مقام ومعني آخر فلا بكون مجرد وجود تلك النكت فيدرون غيره موجيا لكونه ابلغ وبمايدلك على إن شعرف معنى العبارة اوصحته لايوجب كونها أبلغ ان بعض الادباء قدمذم مالايذم في الواقع اصلاكالعقل والعلم ويدح مالا عدمني الواقع اصلاكا لجن والفيل تفننا واغرابا وسانا اسحرا لسان وتعد عبارته ابلغ من عبارة من خالفه وان كأن الصيب في الواقع و يشير ال قلنا

قوله تعالى \*ام بقولون افترا ،قل هَا تُتُوا بعشر سور مثله مغتر بات و أدعوا من استطاعتهم من ذون الله أن كنتهم صادقين \* ولذلك رَّى أنَّهُ الفصاحة والملاغة إذا راموا الفاضلة من شاع بن أو كاتبين عدوااني فصيدتين لجما أومقالتين في معنى واحد لقام واحد وشرعوا في وقد ما فرا والنظر في تفاوت مابيهما ثم تعكمون لم حاز قصب السبق في مدان البيان منهما فع عكن التعضيل بين عبدارتين تختلفتي المعنى اكن هسدًا آمر لأيقدر عليه آلا الاقراد وكشيرا ما مُحَطِّنُونِ فيه اذا كان صما حماهما متفارين في الدرجة والمالك كَثَرُ الْاخْتَلَافِ فِي التَّفْضُ سِيلَ مِينَ جِرْ بِ وِ الْفَرْزُدُقِ وَ مِينَ آتِي تَمَامَ والبحتري وغبرهم نوقد يعرض اللبغ عارات متساوية في البلاغة فيدرك لأحدها من أبارانا مالا بدرك مفهرها لاسباب مختلفة فأخذ منه كما ، أخسد فننني اعطافه طريا وتوقعه في الحيرة عجبا كما وقع ذلك لاخت ا مرئ القدس فانها ادركت المعنة وكانت قصسيدة اخما لمرتزل كغيرها من يقية المعلقات السيعة موضوعدعل الكعمة وصار القرآن العلم الشان بمزلو تلى جهارا على العرب وهم في حيرة منه وعجب الا أن تلك القصائد لم تسقط من ا عينهم سقوط الدمع بل كانو ا يرعونهما طرفا من السمم قلما نزل قوله تعمالي ( وقبل فارض ابلعي ماءك و ما سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر وإستوت على ألجودي وقبل بعدا للقوم الظالمين ) قالت آخت أمرئ القيس لم سق لاحد بعد هذا مقال ولا لشسعر اخي في ميدان المفاضلة مجال و اتت الى الكعبة فأبزلت معلقة اخبريا امرى القيس و ظهرت بناك ما بها من الفطائة والكيس فله رأوا قصيدة امرى القيس ملك السعراء قد الزابها اقرب الناس اليه الزاوا ماسواها من القصائد ورأوا من الغباوة مساماة تورالسهى بنورالسهى والفراقد واقلوا من النفاخر بمهم من الخطب والاشتمار بعد ان كان لهم ذلك اعظم شعر تنبيه مهم قد دغم بعض الحديث العارين من حلل الدين الماقيس قيها بعض آيات من القرآن الكريم ونسبها لامرى القيس لقصد لا نخفي على قميم منها قوله

يمنى الرم في الصيف انشتا \* واذا جاه النستا انكره

فهو لا يرضى بعال واحد \* قتل الانسان ما كفره وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم الانجار الحالين من الفضائة والمكبس وصداروا يروونها على انها لامرى القيس ولم يتغضوا الذلك السم الموضوع في ذلك أخيس ولم يذبهوا لان هذا أنجبر غير مرفوع بل هو منصوب على أنه خبر ابس وقد اتابي بعضهم مرة باببات من ثلك الايات الأدعباء التي نسسبت لغير الآباء تستمل على وصف اليوم الآخر واحواله وعظيم شدائد، وأهواله فعر قت ذلك الغير بحقيقة الأمر وان نسبتها لامرئ التيس بهتان عظيم فانه عمد يقول من يحيى العظام وهي رميم قتل الانسان ما كفره و اخلاه من التدر واقفره

( وقال تاج الشعراء شرف الدين في وصف القرآن ) آيات حق من الرحن محدثة \* قديمة صفة الموصدوف بالقدم

لم تفترون بزمان وهي تخبرنا \* عن المعاد وعن عاد وعن ارم داءت ادينا ففاقت كل معجزة ﴿ مَنَ النَّبِينُ اذْ جَاءَتُ وَلَمْ تَدْمَ محكمات لها به تين من شهبه \* لذي شقاق وما يبغين من حكم ماحور بتقط الآعاد من حرب \* اعدى الاعادى اليما ملقي الما ردت بلاغتهادعوى معارضها \* رد الفيور بد الجاني على الحرم لها معان كموج البحر في مدد ﴿ وَفُوقَ جُوهُرُهُ فِي الْحُسِنُ وَالْفُهُمُ هَا تعد ولا تحصي عجائها \* ولا تسام على الاكثار بالسأم قرَّت ما عين قار ما فقلت له ١٥ لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم ان تناع اخيفة من حرَّ نار لظي ﴿ اطْفَأْتُ حَرَّ لَظِّي مِن وَرَدُهُ السَّمِ مَ كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد حاؤوه كالحم وكالصراط وكالميزان معدلة \* فالقسط من غيرها في الناسلم بقم لاتجين لحسود راح شكرها \* تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكرالعين صوءالشمس من رمد \* و شكر الفم طعم الماء من سقم وبسبب القرآن الكريم الذي هو اعظم المبحرات وابعدها عن الشهات عــــلاوة على المعجزات الاخر ا اظاهره البينة الباهره قد آمن من لا محصى عددهم من الناس الا أن بعض من لم يؤمن كأن اعظم الموائع له المفوف من ذهاب ريا سسته بالايمان فان العرب كانت منفسمة الى قبائل وعشائر ولكل قبيلة وعشمرة اناس منهم هم أصحاب ألحل والعقد عندهم فكان الواحد منهم يعرف انه ان اسلم يصيرتابها بعد ان كانمتيويما ومأمورا بعد ان كأن آمر! ولا يخني ماجبلت عليه الطباع من حب الرياسة والجود بالنفائس والنفوس

لاجل حصولها او دوامها لاسما وقد رارا ان من قواعد الشرع المحمدي اجرآءالاحكام علم إلناس علم السوية لافرق في ذلك بين الفقير والعني والضعيف والقوى والمأمور والامهر والحفير والعضيم فبكانث طباعهم ثابي من ترك الرفامسة ونفوسهم تأب من مسما واة آحاد الناس لهم في الحقوق وعدم مراعاة جانب رياستهم الجاربة في تفوسهم مجري الروح في الجسم وهذا هو السبب في مثل جهدهم في منع من بريد أن يسلم من جها عنهم أ و غيرهم بالبد أو بالأسان ولولا ذلك لم يؤذوا من اسملم ايذاه هــوّن لهم مراق الوطن العزيز والذهاب منه الى بلاد لم بألفوها ولم يعرفوها ولا فعسلوا مافعلوا مع بني هاشهم من المقاطعة وأفهجر والاضرار والحصر نحوا من ثلاث سنين والتعاهد على ذلك وكنابتهم الصحيفة ووضعياني جوف الكعية توكيدا لهذا الاعر الأمر معطهم بالبني هاشم علهم من الفضل والرجحان على انهم ندموا بعد ذلك على ماصدر منهم في حق سماداتهم بني هاشم وعرفوا انهم قد عثروا عثرة لانفال وان عاقبة هذا الامر الانتقام من ذي ألجلال لاسما وقد راوا مد منصور م عكرمه كاب تلك الصحيفة صارت شلام فقام اناس في نفض الصحيفة فاطلع الله بديه عليه السلام على أن الارضة اكات جيع مافيها من القطيعة والفلم ولم تبق غير اسم الله تعالى واخسبر مذلك عمه آباطالب فخرج إلى قريش فاعلمهم به وقال ان كان ذلك صححا فانتهوا عن قطيعتنا و أن كان كذبا دمعت البكم إين اخي فرضوا بذلك فانزلوها فنطروا فاذا هي لم يبق فمها غير

( باسماك اللهم ) وكانت شعاوهم في افساح الكلام فستقط في الديم ونكسوا رؤسهم حياء و نقضوا ماتعاهدوا عايه في لك الصينة رعا على الى حمل اذلم برل مصر اعلى عدم نفضها فخرج بنو هاشم من شعب ابي طالب محاصوا من الاه المصر وصار في مكمة ورح عطيم الا أن هدا ا فرح لم يستمر قاله لم تمض الامدة فليلة منخروجهم من الحصارحتي توفي أبو طانب على دب قومه وذلك لسسند عشر من النيوة فحرن النبي عليه الصلاة والسلام عليه وادف غراقه وعدم اسلامه اسفا شسدندانم بدد ثلاثة ابام ماتت زوجته الصاهرة خديجة رضيي الله تعالى عنها فاشد يند الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى ذاك العام عام ألحزن الموالي مصيرين عليه وكان الوطالب يقول اني لأعلم صدق اس اخي و ان رايقوله حتى واولا ان تعيرني نسسا -قريش لاتبعته وقدةال اشعارا كشرة تشعرياه كان مصديا للسيعاء الصلاة والسلام غيرانه لم يذعن والشرط في الاسسلام الاذعان والانقياد ولم عنعه من ذلك مع شدة ميله للنبي عليه السلام ومحاماته عنه غير حد الرياسة وخوف أن تعبره قريش بإطاعة أبن أخيه الذي رماه وفي حقم رن قوله تعالى مخاطبا لسيد الانداء ( الك لاتهدى من احبتولكنّ الله ع دى من يشاء) نسال الله تعالى الهدايه وألحفط والوقايه \* ويروى انه لماحضرت الوفاة ابا طاأب جاه النبي عليه الصلاة و الســـلام فقال لدياع، قل لااله الا الله كلة استحلَّ لك بها الشفاعة يوم القيامة فلما راى ابوطالب حرص

الني عليه الصلاة والسلام على ذلك قال له و لله يا إن اخياوله مخفق من ظن قريش اني الما قلتها جزعا من الموت لقلتها الااقولها الآ لاسرك بها وكان كا ذكرنا مر ارا له وبل عظيم للني عليه الصلاة والسالام حتى اله جم وجوه قريش عند قرب وفاته واوصساهم بالني عليه الصلاة وانسلام فقل بامعشسر العرب بتم صفوة لله من خلقه وائي أوصيكم بمعمد خبرا فأه الامين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به وقد جاء بامر قبله الجنان و انكره اللسان مخافة الشتان و ابم الله كاني انظر الى صعاابك أهرب وأهل أوبر والاطراق والمستضعفين من أناس قد أحابوا دعوته وصددقوا كانه وعظموا امره فخاض مهر غران الوث فصارت رؤساء قريش و مستادها اذماا ودورها خرالا وضعفاؤها اربليا واذا اعطمهم عليه احوجهم اليه وابعدهم منه احطاهم عنده قد محضيته المرب ودادها واصينت له فؤ دها واعطته قيادها با معشر قريش كونه اله ولاة ولجويه جرة والله لايساك احد مباله الآرشا ولد باخذ أحد بهديه الآسمعات واوكال لنفمسي مرة ولأجلى بأحبر كمفقت عنه الهزاهن ولدفعت عنه الدواهم

ولما توفى ابوطالب اعرضت كذار قريش عما اوصاهم به من الاعتذاء أ يشأن النبي عابه الصدلاة و السدلام وعدم العرض له بالهذى أ ولم يكنفوا بها كاوا عليه من قبل بل زادوا على ذلك اذ خلا لهم الجو وامنوا من المعارض مكان الشدهم ذى الم ابو لهب وابو جهل فاشد الامر بالنبي عليه الصلاة والسلام وصناق ذرعا فخرج الى الطائف ومعده زيد بن حارثة فدعا اشمراف نقيف الى الله تعالى فلم يجيبوه واغروا به سسفهاءهم وعبيدهم يسبونه ورجوا عراقيبه بالحجارة حتى اختضات قدماه الشريفتان بالدماء وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شيخ في رأسه سجاجا فانصمرف عليه الصلاة والسلام عن اهل الطائف راجعا الى مكة ودعا بهذا الدعاء وهو اللهم اليك اشكو صنعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس باارحم الراحين انت ارحم الراحين وانت رب المستضعفين الى من شكلتي الى عدو بعيد يجهمني ام الى صديق قريب ملكته امرى ان لم تكن غضب نا على دلا ابلى غير ان عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذي عضات له المهوات والمسمرفت له الظلمات وصلح عليه امر الدنبا والا خرة ان يغرل في غضابك ار يحل بي سخصك لك انه بي حق الا بالله والا حول ولا قوة الا بالله

ولما ونسل الى بطن تخلة و هو موضع على مرحلة من مكة جاء، نقر من الجن وهو بقرأ القرآن فاستموا له فأنشر حت صدورهم الحمق فاسلموا

ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار مضع بى عدى فارسل معلم بنبه ومن يلوذ به فاحاطوا به احاطة المهالة بالبدر يحمونه ممن يريد اذاه فدخل المسجد أخرام فضاف بالكعبة واستم الركن وصلى ركمتين ثم ذهب الى داره

وفى هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسسودة بنت زمعة وعائشة بنت ابى مكر الصديق غير ان عائشسة لم تزف له الآبعد الهجرة اصغرها اذ ذاك

( ذكر ابتداء امر الانصار رضي الله عنهم )

ولما اراد الله تعالى اظمهار دينه واعزار مديه وأثجاز موعده له خرج عليه الصلاة والسلام في الموسم الواقع سنة احدى عشسرة من الشوة بدعو القبائل المجتمعة فيه الى الله تعالى كما كان يصنع من قبل فبينًا هو عند العقبة لتي رهطا مزيراً غزرج من أهل المدينة ( واهلمها الاوس والخزرج وهما قبيلتان من قبائل الازد كان مسكنهما في سبأ من ارض البين فلما اختلت مجاري مباهمها وانخرق سدٌ أَرب بها طغي الماء وجاءهم سيل العرم فغرجوا فيمن خرج من اهلها وتفرقوا وذهبت كل قبيلة الى ناحية للسكني و اختارت هانان القسلتان سكني المدينة وحصات بعد حين قرارة ببن الخزرج وبيني هاشم بسبب المصاهرة فأن السلم ام عبد المطلب بي هاشم كانت خررجية ) فقال النبي عديه الصلاة والسالاء الرهط المتي إنهبه من انتم قالوا نفر من الغزرج قال افلا تجسون أكلكم قالوا بلي فجلسوا معد فدعاهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وألا عليهم القرآن وكأن من صنع الله تعالى ولطفه أن اليهود الدين كانوا معمير في بالدهم كانوا اذا وقع بينهم ومين الاوس والحزرج شيء قالوا أن نبيا سسمعت الآن قد اظل زمائه تدُّعد فتقتلكم معد فأنا كلمير النبي عليه الصدلاة والسبلام عرفوا النعت وكأنو ايضب ا يسعمون من آبائهم عن اجدادهم ان الله تعالى سير سال نبيا من قريش فقال بعضهم ابعض لانسسبقنا اليهود البه فاجابهم الى مادعاهم اليه وصدقوه وقبلوا مسنه ماعرض عليهم من الاسلام فاسلم منهم سستة نفر وكالهم من الخزرج وهم ابو امامة اسسعد بن زراره ورافسع بن مالك وعدوف ابن الحارب وقعابة بن عامر وجابر بن عسبدالله ابن رياب ورجعوا الى المدينة فذكروا ذلك اقومهم ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم ولم بيق من دور اهل المدينة دار الا وفها ذكر الني عليه الصلاة والسلام

\* ( ذكر سِعة العقة الاولى )\*

ولما كان العام المقبل وهو عام اثنتي عشرة من النبوة وافي الموسم اثنا عشر وجلا خيسة من السستة المذكورين ولم يكن فيهم جابر ابن عبد الله و السبعة عثمة الاثنى عشد مرهم معاذ بن ألحسارت و و كوان بن عبد القيس وعبدة بن الصسامت و ابو عبد لرحن يزيد بن تعليه والعباس بن عبدة بن نصله وهولاء من الخررح ومن الاوس رجسلان ابو المهيثم بن التبهان وعويم ابن ساعدة فاجتمعوا بالني عليه الصلاة والسلام عند العقبة وبايعوه وكان الواحد منهم اذا بايع وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نبايعك على ان لانشسرك بالله شسياً ولا نسرق ولا نزني ولا وقتل اولادنا ولا نائى ببهتان نفتر به بين ايدينا وارجلنا ولا نعمى في معروف والسعم والمناعة في العسر و المسمر والمسمر والم

واثرة علينا وان لاسازع الذمر اهله و ان هول بالحق حيث كنا لانخاف في الله أو مة له ثم

وأنما بايعهم على أن لايقتلوا أ ولادهم أيضاً لأن كشراً من العرب كانوا يقتلون اولادهم الانات يدعنهن وهن احياء بعضسهم انفة وخسوها من لحوق العار لكثرة وقوع الحروب بين قبائلهم واخذ النساء سبايا بتصرف من العد وتصرفه في الجواري و يعضهم السدة الفقر والفاقة وخسوف نوائب الدهر علمن وفي ذلك تزل قوله تعالى ﴿ وَاذَا المُووِّدِهُ سَمُّلُتُ بِأَى ذَنْبِ فَتَلْتُ )ثُم الْصَرَفُوا 'لي المديئة ينشرون بها الوار الاسلام ويدعون الناس الى دار السلام وكان رئيسهم ومرجعهم اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وفي هذه السنة اسرى بانبي صلى لقعليه وسلم ايلا من المسجد الحرام الى المسحد الاقصى ثم عرج به الى فوق سم "عوات وراي الكريم المتعال بغبركيف وسمع كلامه بغبر صدوت وحرتى واوحى الله تعالى اليه مااوجي و فرض عليه الصاوات الحس ثم انصرف في ليلته الى مكة فاحسبرهم بالاسسراء فكذبه الكفار واظهروا غابة أشجب والاسكار وصسدقه الولكر فوسر بالصديق وتابعه على ذلك كل محب الحمق وصديق واستوصفه الكعار يت المقدس فثله الله له فوصفه لهم ابين وصف فقالوا أن الوصف كم ذكر وعجوا من ذلك واصمروا على الجعود والامكار والاعراض والاستكرار \*( وقال شرق الدين قدس سره مشيرا للاسراء والمعراج )\*

ياخير من يمم العافون ساحنه \* سعبا وفونى متون الاينق الرسم وه من هو الآية الدكبرى لمعتبر \* ومن هو انعبة العطمى لمغتبر سريت من حرم ليلا الى حرم \* كا سرى البدر فى داح من الطلم وست ترقى الى ان نلت مترلة \* من قاسقوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جبع الانبياء بها \* والرسل تقديم محدوم على خدم وانت تخترق السع الطباق بهم \* فى وكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شأوا لمستبق \* من الدوق ولا حرقى لمستنم خفضت كل مقام بالاضافة اذ \* نوديت بالرفع مثل المفرد العلم كيا نفوذ بوصل اى مستبر \* عن العبون وسسراى مكتم عرب عن تعدا ما مقام غير من حرب عن العبون وسراى مكتم عرب عن تعدا رماوليت من رنب \* وعن ادراك ما اوابت من نهم وجل عقدا رماوليت من رنب \* وعن ادراك ما اوابت من نهم

هذا ولم غمض الا مدة قليلة من وصول اوثك الانصار الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الى المدينة حتى دخل كثير من اهملها في دين الاسلام فارسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يبعث الهم من يتملمهم القرآن ويفقههم في الدين فيعث اليهم مصسعب بن عمير فما وصل الى المدينة دخل به السعد بن زرارة رئيس القوم قرية من قرى بني المفوم قرية من قرى بني المفور خارج المدينة وصار كل بوم جعة يجتمع البه كل من اسلم

﴿ وَكَانَ عَدْدُهُمْ حَيْنُ وَصُولُهُ قَدْ بِلَغُ أَرْ إِمِينٌ ﴾ فيصلي بهم جاعة فسمر ذلك الروم يوم الجمعة وكان يسمم قبل ذلك يوم العروبة وكان اسميد بن حصين سميما في قومه فيلغه ماكان من مصعب واسعد من دعوة الناس الى الاسلام وفشوَّمشسيةً فشيأً في الانام فغضب واخذ حربته وذهب حتى وقف عليهما فقال مأحاء بكما تسدفهان صدفاءنا اعترالا ان كان لكما مانفسكما حاجة فقال له مصعب او نجلس فسمع فجلس اسميد فاسمعه مصعب شمياً من القرآن وعرفه بعض شسرائع الاسلام فتهلل وجبيه وافشسرح صدره فقال ما احسان هذا كيف تستعون اذا اردتم الدخول في هذا الدين فعلم مصعب فاسلم وقال ووائي رجل ان البعكما لم يتخلف عنه أحد وسأرسله اليكما ومني بذلك سعد من معاذ وكان رئيس الأوس غبر مدافع ثم اخذ السديد حربته والمصرف الي سمعد بن معاد وبعث به الى مصعب و أسعد فجاءهما مفضها م بلعه عنهما من نشس الاسلام ودعوة الناس اليه فما وقف علمهما تهدد اسعد ومال لولاقرابتك مني ماصبرت على أن تغشابا في دارنا يما نكره وكان إن خالة استعد فقال مصعب او ما تسمع فان رضييت امرا قبلته والاعزلنا عنك ماتكر. فقال له سعد أنسافت معرض عليه مصاعب الاسالام وقرأ عليه لقآن فظهر على وجهه ميله الى الاسمالام قبل أن شكاء ثم قال كيف تصنعون اذا انتم أسنتم فعرفاه ذلك فاسلم و المصرف الى نادى فومد حتى وقف عليه فقال البني عبد الامهل كيف تعلون امرى

ا فبكه قالوا سبدنا و افضلنا قال فان كلام رسادكم ونسائبكم على " حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما امسى في دار بني عبد الاشمل احد حتى اسلم ونزل سعد بن معاذ ومصعب في دار اسعد بن زرارة يدعون الناس الى الاسلام حتى لم يبق دار من دور اهل المدينة الا ومها مسلمون الا ماكان من دار بني امية بن زيد فلما شماع الاسلام وفشا بين الاوس وألخزرج صاربين القبلنين الاثتلاف والاتفاق وارتفع من ببنهما النزاع والشفساق وكان بينهما في المم الجاهلية عداوة شديدة الأنسبت بسيها بهما حروب القتمها في اعظم الشدائد والكروب مع تفرع النسلتين من شمعب واحد هو الاتَّزد وانضم الى ذلك ما كان من قبل سيُّ ها تين القبالتين وبين قبيلتي بني 'قريفلذ وبني النضير من اليهود من العداوة التي انشبت مين الفريقين حروبا اخرى وان كان الغالب في وقائمهم مع اليمود غلبتهم عليهم لقلة اليمود بالنساءة اليهم ولاتفاقهم في الاكثر عليهم وحاصل الأمر أن الاوس والخزرج قل في الجاهدية عددهم وضعفت عددهم لانتشاب الحرب فيما بينهم تارة وفيما بينهم وبين اليهود تارة أخرى فلما دخلوا في دبن المسلام وقع بينهم السلام ووصلوا ماقطعوه من الأرحام وصار حالهم في انتطام

\* ( ذكر بيعة العقبة الثانبه ) \*

وفى سنة ثلاث عشرة من النبوة عاد مصعب بن عمر الى مكة اليام الموسم ومعه من الذين السلو ثلاثة وسبعون رجلاوا مر أنان بعضهم

من الاوس وبعضهم من الخزرج ومنهم ابو ايوب خالد الانصاري من بني النجار فلا وصلوا الى مكة واعدوا رسول الله صلى الله عليد وسميز أن يجتمعوا به ليلا في أوسط أيام التشمر بق بالعقبة فِي عمر سول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عم العباس وهو على دين قومه يوند غير اله احب أن يتوثق لابن أخيه منهم فلما جلسكات اول متكام فقال يامعشر الخزرج ان مجمدًا منا حيث علمتم وفد منعناه من قومنا وهو في عز ومنعة في بلده وانه قد اليهالا الانحاز اليكم واللحرق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه بمن خاانه فانتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون انكم مسلوء وخاذاو. فن الآن فدعوه فقالوا قد سمعنا فتكلم مارسول الله فحذد لنفسك ولربك مااحبيت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلا القرآن ثم قال الم يعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نسماءكم واولادكم ودار الكلام ينهم واستوثق كل قريق من الآخر ثم سأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قتلنا دونك فا لنا قال الكم ألجنة قالوا ابسط ملك فبسط مده فبايعوه ثم انصرفوا راجعين الى المدينة

\* (مُحِثُ الهجرة الذوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام )\* ولما تم امر البيعة بين النبي عليه الصسلاة والسلام وبين اهل المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالهجرة الى المدينة فصاروا برحلون من مكة ارسالا ( غير مجتمعين بل واحدا بعد واحد ) وكان ذلك في محرم وصفر واول من

هاجر من مكة الى المديئة ابو سلة بن عبد الاسد وكان هاجر اولا الى الحبية ثم قدم الى مكة فاتذاه أهلما فغرج الى المدينة ثم اناس اخر ثم عربن الخطاب و اخوه زيد وهيا ش بن ابى ربيعة في عشر بن راكبا فقدموا المدينة فمزاوا في العوالى ثم خرج عمان بن عفان حتى لم يبق معد صلى الله عليه وسلم الاعلى بن ابى طالب و ابو بكر ولما قدم المهاجرون المدينة الرائم الانصارعندهم وواسوهم واروهم صدرا رحيبا ووجها بالبشاشية خصيبا وكان الصديق كثيرا مايسيتأذن رسول الله عليه الصلاة و السلام المهدول لاتجل لعلى الله ان يجعل لك صياحيا فطمع ابو بكر ان فيقول لاتجل لعلى الله الله عليه وسلم ينتظر ان يأذن يكون هو و اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر ان يأذن له ربه في الخروج

ثم لما علمت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صار له انصار في المدينة وان اصحابه بمكة قد لحقوا بهم خائوا من خروجه اليهم وتحزيه هو واصحابه عليهم والحياولة بينهم و بين بلاد النسام التي هي موضع ثجارتهم لوقوع المدينة بين مكة والشام فاجتمعوا في دار الندوة للشساورة في نبي النبي صسلي الله عليه وسلم اوحبسه اوفتله ( ودار الندوة هي دار قصى ابي كلاب و كانت قريش لا تقضى امرا الآفيها) فقال بعضهم رأيي ان تجبسوه في بيت و تشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوّة ناقون البه طعامه وشرابه منها وثر بصوا به ريب المنون حتى بهاك فيها

كما هلك من الشمعراء من كان قيله كزهبر والنابغة فقال السيخ النجدي ( وهو على ماذكره كثير من إهل السير الميس لعنه الله ظم رامهم في صـورة شيخ من بلاد نجد ) بنس الرأي والله او حبستموه لخرج امره من وراء الباب الى أصحابه فوثبوا والتزعوه من الديكم قالوا صدق الشيخ وقال بعضهم رائي ال تحملوه على جل وتخرجوه من بين اطهركم فلا يضركم ماصسنع واسمترحتم فقال الشيخ النجدي والله ماهذا لكم برأى الم روا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قاوب الرجال بما يأتي به فوالله او فعلتم ذلك ما امنتم ان يحل على حيّ من العرب فيغلب علمهم بقوله وحديثه حتى بابعوه ثم يسمر جرحتى بطأكم في بلادكم بهر فقالوا صدق الشيخ فقال ابو جهل اري ان تأحذوا من كل قبيلة رجلا فيضر بوته بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنوا هاشم على حرب قومهم جمعا فيرضون بأخذ الدية اضمطرارا فصموب الشيخ المجدى قول ابي جهل فتفرقوا على رأيه مجمعين على ةتله فاتى جبريل النبي صـــلى الله عليه وسلم واخبر، بذلك وقال لاتبت هذه الليلة على فراشك الدى كنت تديت عليه فامر النبي عليه الصلاة والسلام عليا ان خام على فراشــه وان يتشم ببرده الا خضر وان يَمخلف عنه ابؤدى ماكان عنده صــلي الله عليه وســلم من الودائع الى اربابها وكان الكفار قد اجتمعوا على باله برصدونه حتى بنام فيأون عليه وكال معهم ابوجهل وانو لبهب وألحكم ابن العاص وغيرهم من

الرؤساء ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقد اخذ على ابصارهم فلم بره احد منهم ونثرعلي رؤسهم ترايا كان في يده وهو يتلو قوله تعالى بس ألى قوله نعالى فاغشيناهم فهم لايبصرون ثم انصرف عليه السلام حيث اراد وأ ماهم آت بمن لم يكن معميم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا مجمداقال قد خسيكم الله قد والله خرح مجمد عليكم ثم ماترك منكم رجلا الآوضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته الهاترون مايكم قوضم كل رجل يده على رأسه فأذا عليه تراب مجملوا بنطرون من شق الباب فيرون عليا عليه برد التي صلى الله عليه وسلم فينواون هجد نائم وبقوا كذلك حيّ اصمحوا فقام على" فلما رأوه عضدوا بنانهم اسمقا ودخلتهم الميرة فقالوا له ابن صماحك فقال لاأدرى واختنى النبي عليه الصــلاة والســلام تلك الليله في بعض المواضع ثم آتي وقت الظميرة إلى دار أبي مكر فاسستأذن في الدخول فأذن له فقال ابي قد اذن بي في المفروح فقال ابو بكر الصحبة بأبي انت وامي بارسول الله قال ثعم فقال ابو بكر خذ احدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنمن وأستأجرا عبد الله اين اريقط وكان مشمركا ليدلهما على الطريق فدفعا اليه راحاتهما وطلبا منه ان باتي بعد ثلاث ليال براحلتهما اليفارثور(وهوج لاسفل مكة ببعدعنها نمدوا من ساعه) والقام رسسول الله صلى الله عليه وسلم يمثر ل ابي بكر الى الليل ثم خرجا الى الغار فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل قال ابو بكر والذي بعثك مالحق ندا لا تدخسل حبي ادخله فأسبره

( اختبره ) قبلك فدخل الو بكر رضي الله عنه فجلس يلتمس الغار بيده في طلمة الايل مخافة ان يكون به شيٌّ يؤدِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير فيه شمياً فدخل رسمول الله صلى الله عليه وسلم و راى أبو بكر نُقبا في الفار فَعَشِّي أن بخرح منه شيُّ يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقهدعقبه ثم تامرسول الله صلى الله عليه وسملم وجعل رأسه في حر ابي مكر فلدغ ابو مكر في رجله فلم يتحرك مُحَافَدُ أن نُشه الني صلى الله عليه وسلم من تومه فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمفاستيقظ فقال ماهذا فقال لدغت فنفل على موضع اللدغ فذهب مامجده ويانًا في الغار فجاء العنكبوت اني لم الغارفنسيم عليه وأنت حامتان وحشيتان فعششناو بإضااوا تاهناك هذا ولمافقدت قريش رسول الله صلى الله عليه وملم وطابوه بمكة اعلاها و اسغلها فلم يجدوه شق عليهم ذلك وجعلوا مائة ناقة لمن يرده واقبلواهم وفتيانهم بسهامهم وسيوفهم وهراويهم ومعهم الغافه ( وهم طائفة من العرب يعرفون مذهب المسافر بتبتع الر قدميه ) يجثون عن موضعه فَمَا وصلت القافة الى الغار قالوا هُنَا انتهي أثره فَا تدرى بعد ذلك اصعد الى السماء ام غاص في الارض فقال الهم قائل ادخلوا الغار فقال امية ابن خلف ماتنظرون الى الخار وان عليه لعنكبوتا قبل ميلاد هجد فجعلوا يترددون حول الغار لابرون احدا ويقولون او دخل هذا الهار تكسر بيض الجام وتفسخ بيت العُ كُمُ وَتُ وَلَا رَأَى ابُو بَكُرُ تُرددهم حَوْلُ الْغَارِ اشْفَقَ رَضَى اللَّهُ

عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا له ان قتلت فأنما اما رجل واحد وان قتلت انت هلكت الامة فقال عليه الصلاة والسلام لاتحزن ان الله معنا (اى بالمعونة والنصر) فلما رجع الكفار خالبين قال ابو بكر بارسول الله لو ان احدهم فطر الى قدميه لرآنا فقال له رسول الله ماظنك باثنين الله أنا عما والى هذه القصة اشار شرف الدين عقوله

اقسمت بِالْقَمِرِ المُنشــقِّ انَّ له \* من قلبه نسبة مبرورة القسـم وماحوي الفارمن خير ومن كرم \* وكل طرف من الكفار عنه عمَّ فالصدق في الغار والصدّ يقل رما \* وهم يقولون ما بالغار من ارم ظنوا الحام وظنوا العنكبوت على \* خير البرية لم ناسيم ولم تعم وقاية الله اغنت عن مضاعفة ﴿ مِنَ الدَّرُوعُ وَعَنْ طَالَّ مِنَ الأَطْهُ ومكث النبي عليه الصلاة والسدلام وابو بكر في الغار ثلاث ليال وكان بيبت عندهما عبدالله بن ابي بكر وهو غلام شمات ثفف ( ثابت المعرفة يما يُعتاج اليه)لفن(سر يع الفهم وألحفط) فبدلح من عندهما بسحر فيصح مع قريش عِكمة كبائت ممهم فلا يسمع بأمر يكاران به الآ وعاه حتى بأنيهما بخير ذلك حين مختلط الطلام و يرعى عليهما عامر بن فمهيرة منحة من غنم فبريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيثان في رسملها (لبنها) حتى ينعق بِهَا عَامِرٍ بِنَ فَهُمُرِهُ بِعَلْسِ بِفَعَلَ ذُلَكَ كُلِّ لَيْلَةً مِنْ ثَلَكَ اللَّبَالِي ا IEK.

وفي صبيحة الليلة الثالثة اتاهما الدليل عبد الله بن اريقط براحاتيهما

فارخلا وافطلفا ومعهما عامرين فبهيرة وهذا الدليل فاخذيهم على طريق الساحل فروا بقديد على ام معبد عانكة نت خالد المخزاعية فسالوها تمرا ولحما يشـــترونه منها فلم بجدوا عندها شــياً فنظر رسسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسسر ألحية خلفها الجهد عن الغنم فسالها هل بها لبن فقالت هي اجهد من ذلك قال الأذنين في ان احلمها فقالت أن رأنت مها حليا فاحلمها فدعا بالشاه فسم بيده ضرعها وسمى الله عزوجل فدرت فدعا ياناً، يشبع الرهط فحلب فيه وسمقي ام معبد ومن كان هناك حتى رووا ثم شمرت آخرهم ثم حلب فيه مرة اخرى ثم غادره عندها وذهبوا فقلَّ ماليَّت حتى حاء زوجها ابو معبد فقال ماهذا باام معبد من أن لك هذا فقالت مر" منا رجل مبارك من حاله كذا وكدا وذكرت ماوقع فقال صفيه لي ناام معبد فوصفته وذكرت فيما ذكرت من حليته انه رجل طاهر الوضاءة مبلج الوجه حسن الخلق وسبم احوراكل ازبع اقرن اذا صمت فعايدالوقار واذأ تكلم مما وعلاه المهاء حلو النطق فصل اجل الناس واماء من بعيد واحسنه وأحلاه من قريب ربعة لايائن من طول ولا تَقْتَحُمُهُ عَينَ مَن قَصِرَ غُصِنَ بِينَ غُصِنَينَ فَهُو انْضِرَ الثَّلاثَةُ منظرا واجلمهمقدرا لهرفقاء محقونيه اذا قال أستمعوا لقوله واذا امر تبادروا الى أمره فقال هذا والله صاحب قريش لورأته X ........ وروى عن ام معبد انها قالت بقيت الشــــاة التي اس رسول الله

ضرعها عندنا حتى كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة في خلافة عرواشتد القحط بالناس قالتوكنا تعليها صبوحا وغبوقا ومافي الارض قايل ولاكشير (اى من العلف والنبات) ثم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضى الله عنه سرافة المدلجي وعلم الهما اللذان جعلت فيهما قريش ماجعلت لمن اتى بهما فركب فرسه وتبعهما فبكي ابو بكر وقال بارسول أبينا قال لا تحزنان الله معنا ودعارسول اللهصلي الله عليه وسلم بدعوات فساخت قوائم فرسه الى ركبتية في ارض صلبة فنادى سراقة ياهجد ادع قوائم فرسه الى ركبتية في ارض صلبة فنادى سراقة ماهجد ادع ووقع في نفس سراقة حين لتي مائي من المبس عنهم ان سيظهر امرانبي عليه الصلاة والسلام فسألهان يكتب له كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكنب له ذلك في رقواخي سراقة امر هماحينا طرر بن فهيرة فكنب له ذلك في رقواخي سراقة امر هماحينا طرر بن فهيرة فكنب له ذلك في رقواخي سراقة المشد يقول )\*

بنی مدلج آن اخال سدفهکم \* سسراقهٔ یستفوی لنصر مجمد علی مدلج آن لایفرق جمسکم \* فیصبح شتی بعد عز وسودد \*(فایهایه سرافهٔ )\*

اباحكم واللات لوكنت شاهدا \* لامرجوادى حيث ساخت قوائمه علمت ولم تشدكك بان مجمدا \* نبي و برهسان فن ذا يكاتمه \*( وقال ابو بكررضى الله تعالى عنه )\*

وقد زاد نفسی واطمانت وآمنت \* بهالیوم مالاقی جوا دان مدلج سسراقهٔ اذ یبغی علینا بکیده \* علی اعوجی کالهراوهٔ مدیج

فقال رسول الله بارب أغنه \* فهما تشأمن مفظع الأمر تفرج فساخت به في الارض حق تفيت \* حوافره في بطن واد مفجع فأغناه رب العرش عنا ورده \* ولولا دفاع الله لم يتعرج واتى سراقة عام فتح مكة الى النبي عليه الصلاة والسلام حين انصرافه من غزوة حنين والطائف واظهر كتاب الامان واسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك باسرافة اذا سورت بسوارى كسرى ابرويز فظهر مصداق هذا الخبرق زمن خلافة الفاروق عمر

ولماجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق قديدا رأيا عبدا برعى غنا فاستسقياه اللبن فقال ماعندى شاة تحلب غير ان هاهنا عناقا (بالفنح الانثى من اولاد المعز) جلت عام اول فابقي جالبن فقال ادع بها فاحضر هافسخ صلى الله عايه وسلم ضمر عهاود عا قدر ت وجاء ابو بكر بمجن ( ترس) خلب فسقى ابا بكر ثم حلب فسقى الراعى ثم حلب فشرب فقال الراعى بالله من انت فوالله مارايت مثلك فقال او تشكر على حتى اخبرك قال أهم قال فنى مجد رسول الله فقال انت الذى تزعم قريش انك صدايل قال انهم ليقولون ذلك فقال انت الذى تزعم قريش انك صدايل قال انهم ليقولون ذلك قال فائم منافعلت الا قال فائم منافعلت الا مت على قال انك لن تسستطيع ذلك يومك فاذا بلغك اي قد ظهرت فأثنا

وكان أبو بكر رضى الله عند يعرف فى الطريق لاختلافه الى الشام فكان بمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك باابا بكر فيقول هاد يهديني فيظنون انه هاد يهديه للموضع الذي ير يد اليه الذهاب وهو يقصد انه هاد يهديه للحق والصواب

واتى آلتبى صلى الله عليه وسلم الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلة من الشام الى مكة فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابا بكر تيابا بيضا وذهب الى مكة فقضى بها حوائجه وقطع مأله بها من العلائق وهاجر الى المدينه

ولما سمع المسلون بالمدينة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكَّة كانوا يفدون كل غداة الى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظمهرة فانقلبوا يوما بددما اطالوا انتظارهم فما أووا الى بوئهم أو في رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر اليه فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم علك اليهودي نفسه فنادي بأعلى صوته يابني قيلة هذا جدكم ( حظكم ومطلوبكم) قد اقبل فغرج اليه ينو قيلة ( الاوس و الغزرج ) سمراعا بسلاحهم فتلقوه فنزل بقباه على بني عروين عوف ( وقباء موضع على نحو ساعة من المدينه ) واقام في قباء أماما واسس مسجد قباء وهو اول مسجد بني في الاسلام واول مسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم باصحابه جاعة ظاهرا واول مسجد بني لجاعة المسلمين عامة وان كان قد تقدم بناء عبره من المساجد لكن لخصموص الذي بناه وهو المسجد الذي نزل فيه لمسجد اسس على التقوى وكان قدومه عليه الصلاة والسلام لقباء في اواسط ربيعالاول سنة اربع عشرة من النيوة

ولما رأى السلور التي عليه الصلاة والسلام تهللت وجوههم فرحا واستبشارا يا اكرمهم الله تعالى به من نزول تبيد عليهم وانحيازه اليهم وتيقنوا انهم قد سيقت لهم من الله الحسني وانهم حازوا على الشرف الاجل الاسنى وقال حسان بن ثابت شاعر الانصار بذكر ذلك لقد خاب قوم زال عنهم تديم \* وقد س من يسرى اليهم و يفتدى ترحل عن قوم فضلت عقولهم \* وحسلٌ على قوم بنور مجلمد هداهم به بعد الصلالة ربهم \* وارشندهم من للبع ألحق برشد وقد تزات منه على اهل يثرب \* ركاب هدى حلت عليهم باسمه ني يرى مان يرى الناس حوالهم \* ويتلو كتاب الله في كم ، مشهد وان قال في بعيد مقالة غائب \* فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد الهن الما بكر سمعادة جده \* بصحبته من يسعد الله يسمعد واقام على رضي الله عنه بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمُكَةُ ثُلَاثُهُ المَامِ حَتَى ادى ماكان عنده من الودائموادركه بقياء ثم خرج صلى الله عليه وسلم من قباء ضعى يوم الجمعة فادركته صلاة الجمة في الصريق في بني سالم بن عون فصلاها بمن كان معه من من السلمين وهم مائة في بضن وادى رانوناء وهذه الجمعة اول جيدة صلاها وخطب بها وهي اول خطبة خطبها

ولما قام للحظية حد اللدو ثنى عليه ثمقال امابعد أيها الناس فقدموا ولنفسكم تعلن على والله ليصعفن احسدكم ثم يدعن عمه ليس

لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجان ولا حاجب يحجبه دونه الم يأتك رسسولي فبلغك وآتيتك مالا وافضلت عليك هَا قدمت لتفسيك فلينظرن بمينًا وشمالًا فلا يرى شيأ ثم لينظرن قدامه فلا یری غمیر جمهنم فن استطاع آن یق وجهه من النارواو بشسق من تمرة فليفعل و من لم يجد فبكلمة طيه فان بها تجزى الحسنة عشر امثالها ابي سبعمائة ضعف والسلام عليكم وعلى رسول الله ورجة الله و بركانه ثم خطبهم مرة اخرى فقال انَّ الجدللة الجده واستعينه نووذ بالله من شمرور انفسسنا و سيات اعالنا من يهده الله فلا مضال له ومن يضلل فلا هادي له واشهدان لا اله الاالله وحده لا شريك له ان احسن ألحديث كتاب الله تبارك و تعالى قد أفلح من زينه الله في قلبهوادخله في الاسلام بعد الكفر واختار،على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه احبوا مااحب الله احبوا الله من كمل قلو بكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تـقس عنه قلو بكم فأنه من كل ما يخلق الله يختار و يصطفى (١) قد سماد الله

<sup>(</sup>۱) قال العلامة السسميلي في شسرح سيرة ابن هشام المسمى بالروض الأنف قوله عليه السلام لاتملوا كلام الله وذكره فأنه من كل ما يخلق الله بختار و يصطنى المهاء في قوله فأنه لا يجوز ان سكون عائدة على كلام الله ولكنها ضمير الأمر والحديث كائمة قال ان الحديث من كل ما خلق الله يختار فالاعال كلمها اذاً من خلق الله و يختار الله و تختار المشاء و يختار

يرته من الأعمل(٢) والمصطنى من صاده (٣) والصالح من الحديث من كل مااوتى الناس من الحلال وألحرام فأعبدوا لله ولا شسركوا به شبياً واتقوه حق تفاته واصدقوا الله صالح ما نواون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان كث عهده والسلام عليكم

انما ختم عليه الصلاة والسلام الخطبة بالحث على الوفاء بالعهد بيان ما محل عن نكشه من غضب النقم الجبار لانه من اعظم صفات ألجيدة التي يلحق من عرا عنها بالوحوش الضوار وتأكيدا عهد الذي جرى بينه و بينهم في مكة واشارة الى انه ربقة عن عناق الاحرار غير منفكه ثم توجه بعد صلاة الجعة على راحلته في المدينة وكلا مر على دار من دور الانصسار دعوه الى المقام مندهم وقالوا هم بارسول الله الى العدد والعدة و بعترضون ناقته يقول خلواسبيلها فأنها مأمورة وقدار خي رامامها وما يحركها وهي تنظر

<sup>(</sup>٢) وقوله قد سماه خيرته من الاعمال يعنى الذكر وتلاوه انقرآن قوله سبحانه ويختار فقد اخناره من الاعمال

<sup>(</sup>٣) وقوله والمصطفى من عباده اقوله الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس و يجوز ان يكون معناه المصطفى من عباده اى العمل الذى صطفاه من عباده واختاره من اعالهم فلا تتكون من على هذا المتبعض واغا تكون لا شداء الغاية لانه على استخرجه يتوفيقه اياهم وانتأ و يل الاول اقرب ما خذا والله اعلى على الدول الله صلى الله على الله على وسل

عيناوشمالا حتى اذا اتتدارمالك بن النجار بركت امام موضع مسجده ودياروولم يكن فيه بناءبل كان مر بدا (محل النجفيف التمر)ثم ثارت نافته وسارت وهو عليها حتى بركت على باب بي ايوب الا تصارى رضي الله تعالى عنه ثم ثارت والتفتت خلفها ثم رجعت و بركت في مبركها الاول و الفت جرانها ( باطن عنقها ) با لارض و أرزمت السوت من غير ان تفتح فاها ) فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال هذا المنزل ان شاء الله تعالى واحتمل ابو ايوب رحله وادخله في بيته ومعد زيد بن حارثة

واشرقت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم وعم السرور اهلها وما فرحوا بشئ كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا وهم يعلمون انه المذى بسعد المرء بلحظة من لحطاته و برشد بلفظة من افظاته وتفرق الخلان والخدم في الطرق حين قدومه بنادون فرحاجا بمجمد جادرسول الله وصعدت ذوات المخدور على الاسطحة بقلن

طلع البدر علينا \* من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا \* ما دعا لله داعي

وقد وقى الانصار اهل المدينة بما ضمنو، فنصروا رسول الله على الماهدائه وآوو، وواسوه وآووا أصحابه وواسوهم رضى الله عنهم اجهين وهذ، السنة وهى سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي مبدأ الناريخ الأسلامي والما اختاروا ذلك لان المجرة كانت سديا لقود المسلمين و فرط عزتهم ووفور شدوكتهم و قد جدلوا مبدأ هذه السنة غره المحرم وقد صنع الملك الويد جدلوا مبدأ هذه السنة غره المحرم وقد صنع الملك الويد جدلوا

أَنْ أَنْ مَا بِينَ التواريخِ المشهورة من المدد فرأينا ان نُشِبّ هنا مُعَ الاختصار لوفور الفائدة في ذلك واذا اردت معرفة مامين اي إن تاريخين منها فادخل في الجدول الى البيت الذي يلتقيان فيه ومهما "المائين من الددد فهو ما بنهما

## وهذا هو الجدول

| .3'                         | ه.وط آدم | الطوعان | موالدا براهيم<br>الخليل | ، فا ، موسى | 134 lach | علمة اسكندر | .والد <sup>الم</sup> | 1735° |
|-----------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|-------|
| And Ica                     | •        | 2732    | גגנג                    | 4747        | LALY     | OCAI        | 3400                 | 11.17 |
| ناقع الحا                   | 1737     |         | 1 - V                   | 17.17       | 13.0     | 1.7         | 1324                 | 3482  |
| الميادة الماريم<br>الميانية | 2222     | 1.41    |                         | 010         | 1012     | 1404        | ונטן                 | *     |
| 69:06,5                     | YLY2     | וזנו    | 0,00                    |             | 444      | 121         | LIVI                 | LTEA  |
| دلاء دالت<br>بحن نحم        | TAEN     | 0.13    | 1052                    | 414         |          | 2002        | VYA                  | 11719 |
| غاية اسكندر<br>على دارا     | OTAI     | 4.79    | 1928                    | 1216        | 170      |             | 7.7                  | 97.2  |
| مواد السيم                  | 3041     | 7277    | ונוו                    | LIVI        | YLY      | 1.          |                      | 14.   |
| 1/2='0                      | ונוא     | 441     | LAAL                    | CEEA        | 1579     | 972         | 121                  | 1     |

مهداع أمر في ما من كتاب منيه الذكاء في وه صر

أجهريه الكائنة في دمنسق

. الانداء في ٦ رجب سنه ١٢٩٩ وذلك في الطمام